سُورَةُ الفَاتِحَةِ

- بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٥
- ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١
- ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ٱهْدِنَا

ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ صِّرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ

عَلَيْهِمُ فَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ

وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧

سُورَةُ البَقَرَةِ

هِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

الْمَّ ذَلِكَ ٱلْكِتَبُ لَا رَيْبَ فِيهِ عَهْدَى

الْمَّ ذَلِكَ ٱلْكِتَبُ لَا رَيْبَ فِيهِ عَهْدَى

لِلْمُتَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ

وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُ, يُنفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ

وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُ, يُنفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ

إلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمُ, يُوقِنُونَ ۞

الْمُفْدِي مِّن رَبِّهِمُّ, وَأُوْلَنبِكَ

هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞

هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ ءَأَنذَرْتَهُمُ أَمْ لَمْ تُنذِرُهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ وَعَلَىٰ سَمْعِهِم ۖ وَعَلَىٰ سَمْعِهِم ۗ أَبْصَارِهِمُ غِشَاوَةً وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُمُو بِمُؤْمِنِينَ ٧ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يُخَدِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ وَمَا يَشُعُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِمُ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۗ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يُكَذِّبُونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحُنُ مُصْلِحُونَ ١ أَلَا إِنَّهُمُو هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُو ءَامِنُواْ كَمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُواْ أَنُؤُمِنُ كَمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمُ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَواْ إِلَىٰ شَيَطِينِهمُ وَالُواْ إِنَّا مَعَكُمُ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْزِءُونَ ١ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمُ وَيَمُدُّهُمُ فِي طُغْيَانِهِمُ يَعْمَهُونَ ١ أُوْلَايِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلصَّلَالَة بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمُ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١

مَثَلُهُمُو كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَآءَتُ مَا حَوْلَهُو ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمُ, وَتَرَكَهُمُ, فِي ظُلْمَتِ لَّا يُبْصِرُونَ ١ صُمُّ بُكُمٌ عُمْىُ فَهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ١ أُو كَصَيّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُم فِي عَاذَانِهِم مِنَ ٱلصَّوَعِق حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَافِرينَ ١ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُم مُ كُلَّمَا أَضَآءَ لَهُم، مَشَوْاْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِم، قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَارِهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ۞ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءَ وَأُنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأُخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلشَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمُّ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادَا وَأَنتُمُ تَعۡلَمُونَ ۞ وَإِن كُنتُمُ فِي رَيْبِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثَلِهِ وَٱدْعُواْ شُهَدَآءَكُم، مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُ, صَادِقِينَ ۞ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَفِرِينَ ١

ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ أَنَّ لَهُمُ جَنَّتٍ مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزقُواْ مِنْهَا مِن قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي رُزقَنَا مِن قَبُلُ ۖ وَأُتُواْ بِهِۦ فِيهَا أَزُورَجُ مُّطَهَّرَةً وَهُمُ وَهُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ٥ ٥ ٥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأُمَّا ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهُمُّ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ وَأُمَّا كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بهِ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أُمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ ٱلْأَرْضِ أُوْلَىٰكِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ كُنْفَ (77) تَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمُ أَمْوَتَا فَأَحْيَكُمُّ ٱلَّذِي خَلَقَ تُرُجَعُونَ 🖏 هُوَ ثُمَّ يُحْيِيكُمُ ثُمَّ إِلَيْهِ عَ لَكُمُو مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآءِ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلّ شَيْءٍ فَسَوَّنُهُنَّ سَبْعَ عَلِيمٌ شَي

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَبِكَةِ إِنِّي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّيَ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ عَادَمَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُم، عَلَى ٱلْمَكَبِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَاؤُلَاءِ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ١ قَالُواْ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اللَّهِ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ قَالَ يَعَادَمُ أَنْبِعُهُمُ بِأَسْمَآبِهِمُ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمُ بِأَسْمَآبِهِمُ قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمُ إِنِّيَ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا كُنتُم تَكْتُمُونَ ١٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَامِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِلاَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرينَ ١ وَقُلْنَا يَعَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ﴿ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمُ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَعُ إِلَى حِينٍ ۞ فَتَلَقَّىٰ عَادَمَ مِن رَّبّهِ عَلَيْمُ فَتَابَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ اللَّهِ م

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمُ مِنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَخْزَنُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا أُوْلَنِيِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ١ يَبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمُ وَأُوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمُ وَإِيَّنِي فَٱرْهَبُونِ ١٠ وَءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمُ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۖ وَلَا تَشْتَرُواْ بِاَيْتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيِّي فَأَتَّقُونِ ٥ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ١ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ۞ ۚ أَتَأُمُرُونَ ٱلنَّاسَ بٱلۡبِرّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُم وَأَنتُم تَتُلُونَ ٱلْكِتَابُ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ١ وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلۡخَشِعِينَ ١ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمُ, مُلَقُواْ رَبِّهِمُ, وَأَنَّهُمُ, إِلَيْهِ رَجِعُونَ ٥ يَبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمُ, وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ, عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجُزى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْءًا وَلَا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةُ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا هُمُ يُنصَرُونَ ١

وَإِذْ نَجَّيْنَكُمُ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُمُ بَلَآءُ مِّن رَّبَّكُمُ عَظِيمٌ ١ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمُ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمُ تَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ وَأُغْرَقْنَا عَالَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمُ ظَلِمُونَ ٥ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُمُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ١ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمُ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيَقَوْمِ إِنَّكُمُ ظَلَمْتُمُ أَنفُسَكُمُ بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِيِكُمُ فَٱقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُ ذَالِكُمُ خَيْرٌ لَّكُمُ عِندَ بَارِيِكُمُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَإِذْ قُلْتُمُ يَمُوسَىٰ لَن نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمُ تَنظُرُونَ ٥٠ ثُمَّ بَعَثَنَكُمُ مِنُ بَعْدِ مَوْتِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ۞ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَى لَمُ كُلُواْ مِن طَيّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ ٥

وَإِذْ قُلْنَا ٱدۡخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرۡيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ رَغَدَا وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدَا وَقُولُواْ حِطَّةُ نَّغْفِرُ لَكُمُ فَبَدَّلَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُ خَطَيَكُمُو وَسَنَزِيدُ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمُو فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ رَجْزَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ ۞ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَقُلْنَا ٱضْرب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَر فَانْفَجَرَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَبَهُم و كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡثَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٥ وَإِذْ قُلْتُمُ يَمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ ٱهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمُ مَا سَأَلْتُمُّ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ بِأُنَّهُمُ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيَّـنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلصَّاعِينَ مَنْ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَعَمِلَ صَلِحَا فَلَهُمُ أَجْرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ١ وَإِذُ أَخَذْنَا مِيثَا قَرَفَعُنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَاكُمُ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِۦ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ۞ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُو مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ ۖ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُمُ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْاْ مِنكُمُ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمُ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِءِينَ ١ فَجَعَلْنَهَا نَكَلًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةَ لِّلْمُتَّقِينَ ١٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ﴿ أَتَتَخِذُنَا هُزُوَّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهلِينَ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ وَ يَقُولُ إِنَّهَا لَّا فَارضٌ وَلَا بِكُرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكٌ فَٱفْعَلُواْ تُؤْمَرُونَ ۞ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرينَ 

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ مِيَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةُ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۗ ٱلْئَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقُّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِذْ قَتَلْتُمُ نَفْسًا فَأَدَّرَأَتُمُ فِيهَا وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمُ تَكْتُمُونَ ١ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَغْضِهَا كَذَالِكَ يُحَى ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُريكُمُ ءَاكِتِهِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُمُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١ ۞أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمُ وَقَدُ كَانَ فَريقُ مِّنْهُمُ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرَّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمُ يَعْلَمُونَ ١ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُم إِلَى بَعْضٍ قَالُواْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ لِيُحَآجُّوكُمُ بِهِ عِندَ رَبِّكُمُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (Vo)

أُوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَمَانِيّ وَإِنْ هُمُ وَمِنْهُمُو أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا إِلَّا يَظُنُّونَ ١ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمُ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنُ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشۡتَرُواْ بِهِۦ ثَمَنَا قَلِيلًاۗ فَوَيْلُ لَّهُمُ مِمَّا كَتَبَتُ أَيْدِيهِمُ وَوَيْلُ لَّهُمُ مِمَّا يَكْسِبُونَ ١ وَقَالُواْ لَنِ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامَا مَّعُدُودَةً أَتَّخَذْتُمُ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ بَلَيْ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً بهِ عَطِيَّتُهُ فَأُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلتَّارُّ هُمُو وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فِيهَا خَالِدُونَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَإِذْ أَخَذُنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ لَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْن وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ حُسْنَا وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمُ وَأَنتُمُ مُعْرضُونَ تَوَلَّيْتُمُ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمُ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَرِكُمُ ثُمَّ أَقُرَرْتُمُ وَأَنتُمُ وَأَنتُمُ قَثْمَهُ وَنَ ثُمَّ أَنتُمُ هَاوُلاَءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمُ وَتُخْرجُونَ فَريقًا مِّنكُمُ مِن دِيَرهِمُ تَظُّلهَرُونَ عَلَيْهِمُ بِٱلْإِثْمِ وَإِن يَأْتُوكُمُ أُسَرَىٰ تَفْدُوهُمُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ إِخْرَاجُهُمُّ أَفَتُؤُمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمُ إِلَّا خِزْئُ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُاْ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ۚ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُنصَرُونَ ١ وَلَقَدُ عَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنُ بَعْدِهِ عَ بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ جَآءَكُمُ رَسُولُ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ أَفَكُلَّمَا ٱسۡتَكۡبَرۡتُمُۥ فَفَريقَا كَذَّبۡتُمُۥ وَفَريقَا تَقۡتُلُونَ الله وقَالُوا قُلُوبُنَا غُلُفُ ۚ بَل لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفُرهِمُ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ١

وَلَمَّا جَآءَهُمُ كِتَكِ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقُ لِّمَا وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ جَآءَهُمُ مَا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ عَلَى ٱلْكَفِرينَ ١ بِئُسَمَا ٱشۡتَرَوْاْ بِهِۦ أَنفُسَهُمُ أَن يَكۡفُرُواْ بِمَا أُنزَلَ ٱللَّهُ مِن فَضَٰلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ بَغْيًا أَن يُنزِلَ عَلَى غَضَبِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ اللهُ فَبَآءُو بِغَضَبِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ عَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤُمِنُ بِمَا وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُمُو الْبَيِّنَتِ هُوسَى بِٱلْبَيِّنَتِ اللَّهِ مُوسَى بِٱلْبَيِّنَتِ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمُو ظَلِمُونَ ١ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمُ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ مَا عَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأُشُرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفُرهِمُ قُلُ گنتُمُ بهِ إِيمَانُكُمُو إِن يَأْمُرُكُمُ مُؤُمِنِينَ (۹۲)

قُلْ إِن كَانَتُ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةَ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُو صَدِقِينَ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ وَ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِٱلظَّلِمِينَ ١ وَلَتَجِدَنَّهُمُ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوْاْ يَوَدُّ أَحَدُهُمُ لَوُ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلُ مَن لِّجَبْرِيلَ فَإِنَّهُ وَ نَزَّلَهُ وَ عَلَىٰ قَلْبِكَ بإذْنِ كَانَ عَدُوَّا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُثْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا عَدُوَّا لِّلَهِ وَمَلَنْ كِتِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ کَانَ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا اللهِ اللهِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُلِيِّ المِلْمُ المِلْمُلِيِّ اللهِ اللهِ المِلْمُلِيِّ المِلْمُلِيِّ اللهِ المِلْمُلِيِّ المِلْمُلِيِّ المِلْمُلِيِّ اللهِ المِلْمُلِيِّ المِلْمُلِيِّ اللهِ اللهِ المِلْمُلِيِّ المِلْمُلِيِّ المِلْمُلِيِِّ وَمِيكَنَا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُقُّ لِّلْكَافِرينَ إِلَيْكَ ءَايَتٍ بَيِّنَتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ١ بَلْ أَكْثَرُهُمُ أُوَكُلَّمَا عَلِهَدُواْ عَهْدَا نَّبَذَهُو فَريقُ مِّنْهُمُّو لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَمَّا جَآءَهُمُ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقُ أُوتُواْ مِّنَ ٱلَّذِينَ نَبَذَ فَريقُ لِّمَا مَ وَ وَ مَعَهُمُ وَرَآءَ ظُهُورهِمُ كَأَنَّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١ كِتَابَ ٱللَّهِ

مَا تَتُلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ وَلَاكِنَّ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فِتُنَةُ فَلَا وَمَا يُعَلِّمَان تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَمَا هُمُ بِضَآرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهُ مَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَلَقَدُ عَلِمُواْ وَ يَتَعَلَّمُونَ مَا لَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٌ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِـ يَعْلَمُونَ شَ وَلَوْ أَنَّهُمُ أَنفُسَهُمُ لَوُ كَانُواْ ءَامَنُواْ خَيْرُ لَّوُ ٱللَّهِ يَعْلَمُونَ كَانُواْ هِنَ عِندِ (1.5) ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَلِلْكَافِرينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَّا 1.4 وَلَا حَفَرُواْ مِنْ أَهْل ٱلْمُشْرِكِينَ ٱلۡكِتَٰب مِّن رَّبَّكُمُ يُنزَلَ عَلَيْكُمُ مِنْ خَيْرِ وَٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْل (1.5)

هِ مَا نَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نَنسَعُهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمُ كَمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴿ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَان فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمُ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمُ كُفَّارًا حَسَدَا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَٱعْفُواْ وَٱصۡفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِ ۚ لِإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمُ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى ۚ تِلْكَ أَمَانِيُّهُم ۗ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُم وإِن كُنتُمُ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ وِلِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ أُجْرُهُ عِندَ رَبّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ١

ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ اللَّصَارَىٰ ٱلْكِتَابُّ كَذَالِكَ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمُ يَتُلُونَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمُّ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمُ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ و وَسَعَىٰ ٱللَّهِ مَّنَعَ مَسَاجِدَ في خَرَابِهَا خَآيِفِينَ لَهُمُو فِي كَانَ لَهُمُ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا أُوْلَتِيكَ مَا ٱلدُّنْيَا خِزْئُ وَلَهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغُرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعُ عَلِيمٌ ١ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَأً سُبْحَانَهُ وَ لَدَأً سُبْحَانَهُ وَ لَلَّهُ مِل لَّهُ مِا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ كُلُّ لَّهُ و قَانِتُونَ ١٠٠٠ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ عُن فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ أَوْ تَأْتِينَا عَايَةٌ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَوْلِهِمُ قَبْلِهِمُ مِثْلَ قُلُوبُهُمُ قَدُ بَيَّنَّا ٱلَّايَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ بٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۗ وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَب ٱلْجَحِيمِ

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمُّ وَلَا إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۗ وَلَيِن ٱتَّبَعْتَ أُهُوَآءَهُمُ بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُوْلَىْكَ يُؤْمِنُونَ بِهِّ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ عَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ يَبَنِى إِسْرَءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمُ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا لَّا تَجُزى نَفْسٌ عَن نَّفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةُ وَلَا هُمُ يُنصَرُونَ ۞ ٥وَإِذِ ٱبْتَلَىٰ إِبْرَاهِ مَ رَبُّهُ و بِكَلِمَتِ فَأْتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ م مُصَلَّى وَعَهِدُنَا إِلَى إِبْرَهِ م وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ١ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِ مُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا بَلَدًا عَامِنَا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ و مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ و قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ ٱلنَّار وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرْنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهمُ رَسُولًا مِّنْهُمُ عَلَيْهِمُ عَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُزَكِّيهِم ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ٱلدُّنْيَا إِبْرَاهِــُمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ وَفِي وَإِنَّهُو فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُو رَبُّهُو قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِـُمُ بَنِيهِـ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمُ مُسْلِمُونَ اللَّهِ أَمْ كُنتُمُ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ وَإِلَاهَ عَابَآيِكَ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَاهَا وَاحِدًا وَنَحُنُ لَهُو مُسْلِمُونَ ١٠ تِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمُ مَا كَسَبْتُمُ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوّا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ قُولُوا عَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِى ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمُ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمُ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١ عَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا عَامَنتُمُ بِهِ فَقَدِ ٱهْتَدَواْ وَإِن تَوَلَّواْ هُمُو فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الله صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَلِبدُونَ اللَّهِ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمُ أَعْمَالُكُمُ وَنَحْنُ لَهُ فَعُلِصُونَ ﴿ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِ مَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى ۗ قُلْ عَأَنتُمُ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندَهُو مِنَ ٱللَّهِ ۖ وَمَا بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمُ مَا كَسَبْتُمُ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

۞سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنْهُمُۥ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِّرَطٍ ا وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطَا لِّتَكُونُواْ لَتِكُونُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدَا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ مَ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمُ و بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهكَ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلَهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمُ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمُ شَطْرَهُ وَإِنَّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَبَ لَيَعۡلَمُونَ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّۥ وَمَا عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَبِنُ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمُّو عَايَةِ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم مِنْ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ

أُبْنَآءَهُمُ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمُ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمُ يَعْلَمُونَ ١ الْحَقُّ وَهُمُ رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١ وَلِكُلِّ وَجُهَةً هُوَ مُولِّيها الله عَالَاتِ الْحُيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامُّ وَإِنَّهُو لَلْحَقُّ مِن رَّبّكَ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمُ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمُ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمُ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ فَلَا تَخْشَوْهُمُ وَٱخْشَوْنِي وَلِأَتِمَّ نِعْمَتي عَلَيْكُمُ وَلَعَلَّكُمُ تَهْتَدُونَ ١ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمُ رَسُولًا مِّنكُمُ يَتُلُواْ عَلَيْكُمُ عَايَتِنَا وَيُزَكِّيكُمُ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ مَا لَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ فَٱذْكُرُونيَ وَٱشۡكُرُواْ لِي وَلَا تَكۡفُرُونِ ۞ يَاۡتُيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١٠٠٠ وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاثُ أَلْ أَحْيَاءُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ۞ وَلَنَبْلُوَنَّكُمُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَاتِّ وَبَثِّر ٱلصَّابِرِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةُ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ أُوْلَتِيكَ عَلَيْهِمُ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمُ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ۞ ۞إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ۗ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُو ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ١٠٠٠ إِنَّ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيّنَتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّهُ أُوْلَنِيكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّعِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَاب تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَىٰكِ أَتُوبُ عَلَيْهِمُ إلَّا ٱلَّذِينَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمُ كُفَّارٌ أُوْلَنهِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَنهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمُ لِنظَرُونَ وَإِلَاهُكُمُ إِلَاهُ وَاحِدُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلُكِ ٱلَّتِي تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ کُلّ دَآبَّةٍ لَايَتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادَا يُحِبُّونَهُمُ كَحُبّ ٱللَّهِ ۗ عَامَنُواْ أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ١ إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوُ لَنَا كَرَّةَ فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمُ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا ۚ كَذَٰلِكَ يُريهِمُ أَعْمَالَهُمُ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمُ وَمَا هُمُ بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١ يَاَّيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبَا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَنَ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُقُّ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمُ بٱلسُّوَءِ وَٱلْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ عَابَآءَنَا أُولَو كَانَ عَابَآؤُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ بُكُمٌ عُمْيُ فَهُمُ لِلا يَعْقِلُونَ ١ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ إِن كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّاهُ حَرَّمَ لِلَّهِ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْر ٱللَّهِ فَمَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ شَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أُنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَتِهِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ, إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمُ, وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ أَوْلَابِكَ ٱشۡتَرَو۠ا ٱلضَّلَلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابَ بِٱلۡمَغۡفِرَةِ ۗ أَصۡبَرَهُمُ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقُّ اللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

ٱلْبِرُّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ٱلَّاخِر وَٱلْمَكَبِكَةِ ٱلْبِرَّ مَنُ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيَّانَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفي ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمُ إِذَا وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوْلَينَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْيَى بِٱلْأُنتَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُو مِنْ أَخِيهِۦ شَيْءُ فَٱتِّبَاعُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ عِإِحْسَنَ قَالِكَ تَخْفِيفُ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةُ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ و عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَأُولِي لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْن وَٱلْأَقْرَبِينَ بٱلْمَعْرُ وفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١ فَمَنْ بَدَّلَهُ و بَعْدَ مَا سَمِعَهُ و فَإِنَّمَا إِثْمُهُو عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُو إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ تَتَقُونَ ﴿ أَيَّامَا مَّعُدُودَتِّ فَمَن كَانَ مِنكُمُ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنُ أَيَّامٍ أُخَرُّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وفِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٌّ فَمَن تَطَوَّعَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُمُ تَعُلَمُونَ ١ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزلَ فِيهِ ٱلْقُرَانُ هُدَى لِّلنَّاسِ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ وَبَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمُهُ وَمَن كَانَ مَريضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةُ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ سألك وَإِذَا عِبَادِی عَنِی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ ٱلدًاعِ إِذَا دَعُوَة فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمُ يَرْشُدُونَ (1)

لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى فِسَآبِكُمُّ أُحِلَّ لَكُمُو لِبَاسٌ لَّكُمُ وَأَنتُمُ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمُ كُنتُمُ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ وَعَفَا عَنكُمُّ بَشِرُ وهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَكُلُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجُرِ أَنْ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلَ وَلَا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنتُمُ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ ۞ وَلَا أَمْوَالَكُمُ بِينَكُمُ بِٱلْبَطِلِ وَتُدَلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأَكُلُواْ فَرِيقَا مِّنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ١ ه يَسْ عَن ٱلْأَهِلَّة ۗ قُلْ هِيَ مَوَ قِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبِيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ وَأْتُواْ ٱلْبِيُوتَ مِنْ أَبُوَ بِهَا ۗ وَٱتَّقُواْ مَن ٱتَّقَىٰ ٱللَّهُ لَعَلَّكُمُ, تُفْلِحُونَ ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١

وَٱقْتُلُوهُمُ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمُ وَأَخْرِجُوهُمُ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا تُقَاتِلُوهُمُ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمُ فِيهِ ۚ فَإِن قَاتَلُوكُمُ فَٱقْتُلُوهُمُّ ۚ كَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَافِرِينَ ١ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَقَاتِلُوهُمُ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْا فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ١ ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ عِبِمِثُل مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمُ إِلَى ٱلتَّهَلُكَةِ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمُو فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي ۖ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمُو حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدَىُ هَحِلَّهُ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُمُ مَريضًا أَوْ بِهِۦ أَذَى مِّن رَّأُسِهِۦ فَفِدْيَةُ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِّ فَإِذَا أَمِنتُمُ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدَيِ فَمَن لَّمۡ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ وِيلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ قَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُن أَهْلُهُ و حَاضِرى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١

ٱلْحَجُّ أَشْهُرُ مَّعُلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَ وَلَا فُسُوقُ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَى ۗ وَٱتَّقُونِ يَأُوْلِي ٱلْأَلْبِ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن فَإِذَا أَفَضْتُمُو مِنْ رَّبْكُمُ عَرَفَاتِ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَر ٱلْحَرَامِ كُنتُمُو مِن وَٱذۡكُرُوهُۥ كَمَا هَدَىٰكُمُۥ وَإِن قَبُلِهِ ٤ لَمِنَ ٱلضَّالِّينَ الله ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم فَأَذُكُرُوا ٱللَّهَ كَذِكُركُم وَاللَّهُ كَذِكُركُم وَاللَّهُ كَذِكُركُم وَاللَّه عَابَآءَ كُمُ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرَا اللهِ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقِ ١ ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ و فِي رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةَ وَمِنْهُمُ مَن يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّار (199) مِّمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلحُيسَاب

۞وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعۡدُودَاتِّ فَمَن تَعَجَّلَ يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَآتَقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ و فِي ٱلْحَيَوٰةِ وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ اللهِ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسۡلَ ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ بِٱلْإِثْمِ فَحَسُبُهُ جَهَنَّمٌ ٱڵعِزَّةُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ١ كَأَيُّهَا عَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسَّلْمِ كَآفَّةَ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَنَ إِنَّهُ و لَكُمُ عَدُقُ مُّبِينُ ۞ فَإِن زَلَلْتُمُ مِن بَعْدِ مَا جَآءَتُكُمُ ٱلْبَيّنَتُ فَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ هَلُ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلۡمَكَيۡكَةُ وَقُضِيَ ٱلۡأَمۡرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرۡجَعُ ٱلۡأُمُورُ ۞

سَلْ بَنِي إِسْرَءِيلَ كُمْ ءَاتَيْنَاهُمُو مِنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةً وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَغْدِ مَا جَآءَتُهُ وَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْر حِسَابِ ١ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّابِيَّنَ مُبَشِّرينَ وَمُنذِرينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ بَغْيًا بَيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلۡحَقِّ بِإِذۡنِهِ وَٱللَّهُ يَهۡدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِّرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ مَثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمُّ مَسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَريبٌ ۞ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنفَقُتُمُ, مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٣

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهُ لَّكُمُّ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرُّ اللَّهُ لَّكُمّْ, وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ١٠ يَسْعَلُونَكَ عَن ٱلشَّهْر ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ عَلَ قِتَالُ فِيهِ عَنِ أَلِهُ وَصَدُّ عَن ٱللَّهِ وَكُفْرُ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُو أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَتِلُونَكُمُ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمُ عَن دِينِكُمُ إِنِ ٱسۡتَطَعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمُ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُ فَأُوْلَمِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَتِبِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَنَبِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ رَّحِيمٌ ۞ ۞يَسْئَلُونَكَ عَن ٱلْخَمْر ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ والميسر قُلُ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ نَّفُعِهِمَا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴿ قُلِ ٱلْعَفُولَ كَذَالِكَ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمُ ٱللَّهُ لَكُمُ

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحُ لَّهُمُ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمُ فَإِخُوانُكُمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةُ مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّن مُّشَركَةٍ وَلَوُ أَعْجَبَتْكُمٌّ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْركِينَ حَتَىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ خَيْرُ مِّن مُّشْرِكِ وَلَوْ أَوْلَتَهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارُّ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ مَا يَتِذِ عَايَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّ بِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ١ نِسَآؤُكُمُ حَرْثُ لَّكُمُ فَأْتُواْ حَرْثَكُمُ أَنَّى شِئْتُمُّ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّكُمُ مُلَقُوهُ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلَا تَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةَ لِّإَيْمَنِكُمُ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَنِكُمُ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمُ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمُ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرُ ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوٓءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَحَا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانَّ اللَّهُ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ } تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَنِيكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ سَرّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُواْ ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَآذَكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُمُ بِهِ } وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُمُ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمُ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر ۚ ذَالِكُمُ أَزْكَىٰ لَكُمُ وَأَطْهَر ۗ وَٱلْلَهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ ٥ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ ورزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسُعَهَا لَا تُضَآرُّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ و بِوَلَدِهِ ٥ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّم، أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلَدَكُم، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم، إِذَا سَلَّمْتُم، مَا أَتَيْتُمُ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَآعُلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٣

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمُ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشُهُر وَعَشْرَا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا عَرَّضْتُمُ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمُ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمُ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلَا مَّعُرُوفَا ۚ وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُو وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمُ فَٱحۡذَرُوهُ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِن طَلَّقُتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَريضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدْرُهُ و مَتَعَنَّا بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَإِن طَلَّقُتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُم، لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُم، إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقُرَبُ لِلتَّقُوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١

عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ ا فَإِنَ خِفْتُمُ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمُ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمُ مَا لَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ١ مِنكُمُ وَيَذَرُونَ أُزْوَاجَا يُتَوَقَّوُنَ لِّأَزْوَاجِهِمُ مَتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجِّ فَإِنْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَعُ بٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ كَالِكَ ٱللَّهُ لَكُمُ عَاكِتِهِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ١ هَأَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَرِهِمُ وَهُمُ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِّفُهُ و لَهُ و أَضْعَافَا يَقْبِضُ وَيَبْصُّطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ كَثِيرَةً وَٱللَّهُ (727)

تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَآءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ لِنَبِيّ لَّهُمُ ٱبْعَثُ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيل هَلُ عَسَيْتُمُ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُواْ لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدُ قَالُواْ دِيَرِنَا وَأَبْنَآبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلۡقِتَالُ قَلِيلًا مِّنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ١ وَقَالَ إِنَّ ٱللَّهَ طَالُوتَ مَلِكًا لَكُمُ قَدُ بَعَثَ أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا أَحَقّ وَ نَحْدِنُ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ عَلَيْكُمُو وَزَادَهُو بَسُطَةً في مُلْكَهُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ وَٱللَّهُ يُؤْتِي نَبِيُّهُمُ مُ إِنَّ عَايَةً مُلْكِهِ اَهُ هُ اَ**هُ**مُو فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِكُمُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ فِي ذَالِكَ لَآلِيَةً لَّكُمُ إِن كُنتُمُ

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمُ شَرِبَ مِنْهُو فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمُ يَطْعَمْهُو فَمَن إِلَّا مَن ٱغْتَرَفَ غَرْفَةً بِيَدِهِ مَن ٱغْتَرَفَ عَرْفَةً بِيدِهِ مِن الْعُتَرَفَ مِنْهُ و مِنّی إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمُ مُلَقُواْ ٱللَّهِ كَم مِّن فِعَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ وَثَبِّتُ أَقْدَامَنَا أَفُرغُ عَلَيْنَا صَبْرًا ٱلْقَوْمِ فَهَزَمُوهُمُ لِإِذْنِ ٱلْكَافِرينَ شَ ٱللَّهِ جَالُوتَ وَعَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلُكَ دَاوُودُ مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلتَّاسَ وَعَلَّمَهُ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ تِلْكَ نَتُلُوهَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللهِ ٱللَّهِ ءَايَتُ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ بٱلْحُقّ عَلَيْكَ (00)

۞ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمُۥ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمُۥ مَن كَلَّمَ ٱللَّهُۖ وَرَفَعَ بَغْضَهُم مريم البَيِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدُنَاهُ و بِرُوجِ ٱلْقُدْسِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنَ مِنْ بَغْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَلَاكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُمُ وَنُ عَامَنَ وَمِنْهُمُ مَن كَفَرَ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنَكُمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَّا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَعَةً وَٱلۡكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۞ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ و إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ, وَمَا خَلْفَهُم ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَعُودُهُ وحِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ١ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينُ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيُّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١

عَامَنُواْ يُخْرِجُهُمُ مِنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱللَّهُ وَلَيُّ ٱلَّذِينَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّغُوتُ يُخُرجُونَهُمُ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلْمَتُّ أُوْلَىٰكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّ هُمُو أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِـُمُ رَبِّيَ ٱلَّذِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَاْ أُحِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ مُ فَإِنَّ ٱللَّهَ بٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأَتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ حَفَرً وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ أُو كَٱلَّذِى أَنَّى يُحْي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ هَاذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْعَةَ ثُمَّ بَعَثَهُو عَامِ حَمْ لَبثْتُ قَالَ لَبثُتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِاْئَةَ عَامِ فَٱنظُرُ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمُ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرُ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَٱنظُرُ إِلَى كحمًا ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا تَبَيَّنَ لَهُ و قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحْى ٱلْمَوْتَى ۖ قَالَ أَوَلَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذُ أَرْبَعَةَ مِّنَ ٱلطّير فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزْءَا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَآعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةً ۗ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۞ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمْوَالَهُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذَى لَّهُمُ أَجْرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ ا الله الله عَمْ وَفُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ الله عَن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى اللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ اللَّهُ يَأْتُهَا ٱلَّذِينَ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِٱلْمَنّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر فَمَثَلُهُ كَمَثَل رئَآءَ ٱلنَّاسِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ عُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلْدَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرينَ ١

مَرْضَاتِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمُوَالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ ٱللَّه مِّنْ أَنفُسِهِمُ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرُبْوَةٍ أَصَابَهَا أُكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُ فَظلُّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمُ أَن تَكُونَ لَهُ وَٱللَّهُ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ مِن كُلّ ٱلشَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَ لَهُو ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِۦ نَارُ فَٱحْتَرَقَتُ ۖ كأثها ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلَّايَتِ لَعَلَّكُمُ تَتَفَكَّرُونَ ١ عَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمُ, وَمِمَّا ٱلْأَرْضِ الْلارْضِ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ و تُنفِقُونَ لَكُمُ وَلَسْتُمُ بِاَخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَيُّ ٱلشَّيْطَنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمُ بِٱلْفَحْشَاءِ السَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَحْشَاءِ الْ مِّنْهُ و وَفَضْلَا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ اللهُ يَعِدُكُمُ مَغُفِرَةً ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ يۇ تى وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَب خَيْرًا كَثِيرًا أُوتِيَ

مِن نَّفَقَةٍ أُوْ نَذَرْتُمُو مِن نَّذُرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَنفَقُتُمُ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ وري ا فنعِمًا هِي وَإِن تُخَفُوهَا لَّكُمُّو وَنُكَفِّرُ عَنكُمُو مِن فَهُوَ خَيْرٌ سَيِّئَاتِكُمُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (77) مَن يَشَآءُ وَمَا ٱللَّهَ يَهْدِي هُدَنهُمُ وَلَاكِنَّ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ ٱلَّذِينَ تُظْلَمُونَ اللهُ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَا ۖ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ عَلِيمٌ ﴿ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ أُجُرُهُمُ فَلَهُمُ وَٱلنَّهَارِ سِرَّا وَعَلَانِيَةً وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحُزَنُونَ (7/4)

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُواْ إِنَّمَا مِثْلُ ٱلرِّبَوُّا وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةُ مِّن رَّبِّهِ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَنبِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ١ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوا وَيُرْبِ ٱلصَّدَقَاتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّار أَثِيمٍ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوْةَ لَهُمُ أَجْرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُو يَحْزَنُونَ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَواْ إِن كُنتُمُ, مُؤْمِنِينَ ۞ فَإِن لَّمْ فَأَذَنُواْ جِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمُو فَلَكُمُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ١ کَانَ وَإِن ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَّدَّقُواْ خَيْرٌ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ

يَا تُيُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُمُ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى فَٱكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُم كَاتِبُ بِٱلْعَدُلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ ولَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ و بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْن مِن رّجَالِكُمُّ فَإِن لَّمُ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَلهُمَا فَتُذْكِرَ إِحْدَنْهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْغَمُواْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُم الْقَسَطُ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُواْ إِلَّا أَن تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُم ۗ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقًا بِكُمُّ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُكُم ٱللَّهُ وَٱللَّهُ وِاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١

۞ وَإِن كُنتُمُ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرُهُنُ مَّقُبُوضَةٌ ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَغْضُكُمُ بَغْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُ و وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُو قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمُ أَوْ تُخُفُوهُ يُحَاسِبُكُمُ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزلَ إِلَيْهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ رَّبُّهِ ٢ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتُّ لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا ٱلَّذِينَ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُو عَلَى وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴿ وَأَعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمُنَا أَنتَ مَوْلَكَنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرينَ ١

## سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الآمُّ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۞ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بٱلْحَقّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأُنزَلَ ٱلتَّوْرَلةَ وَٱلْإِنجِيلَ ١٠ مِن قَبْلُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَأُنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيْتِ ٱللَّهِ لَهُمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ عَنَى مُ فَى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ١ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوّرُكُمُ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ مِنْهُ وَايَتُ مُحْكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَاتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ وَيُعُ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأُويلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُوِيلَهُ وَالْم إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ رَبَّنَا لَا تُزِغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ۞

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنَى عَنْهُمُ أَمْوَالُهُمُ وَلَا أَوْلَاهُمُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعاً وَأُوْلَنبِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ۞ كَدَأْبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَذَّبُواْ بِّايَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ قَدُ كَانَ لَكُمْ عَايَةُ فِي فِعَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِعَةُ تُقَاتِلُ كَافِرَةُ يَرَوْنَهُمُ مِثْلَيْهِمُ ٱللّهِ وَأُخْرَىٰ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَآءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ ٱلْعَيْنَ وَٱللَّهُ لِّإُوْلَى ٱلْأَبْصَارِ ﴿ لَا تَاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ اللَّهَاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَمِ وَٱلْحَرْثِ ذَالِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلْمَعَابِ ٥ وَقُلْ أَوْنَبِّئُكُمُ بِخَيْرٍ مِّن ذَالِكُمُّ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَاْ عِندَ جَنَّكُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا مُّطَهَّرَةٌ وَرضُوَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بٱلْعِبَادِ (10)

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا ءَامَنَّا فَٱغْفِرُ لَنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٠ ٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرينَ بِٱلْأَسْحَارِ شَهدَ ٱللَّهُ (1) إِلَنهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَنبِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ إِنَّ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُم وَمَن يَكُفُرُ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلُ أُسۡلَمۡتُ وَجُهِى لِلَّهِ وَمَن ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ وَٱلْأُمِّيِّئَ ءَأْسُلَمْتُمُّو فَإِنْ أَسُلَمُواْ فَقَدِ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ٥ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ وَيَقْتُلُونَ ٱللَّهِ حَقّ وَيَقُتُلُونَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ ٱلَّذِينَ فَبَشِّرُهُمُو بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۞ أُوْلَـَيِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتُ أُعْمَالُهُمُو فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمُو مِن نَّاصِرِينَ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَبِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقُ مِّنْهُمُ وَهُمُ مُعْرِضُونَ ٣ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامَا مَّعُدُودَاتُّ وَغَرَّهُمُ, فِي دِينِهِمُ, مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَكُهُمُ, لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١ قُل ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتَى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُغِزُّ مَن تَشَآءً بيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلَ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَتُخُرجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ١ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمُ تُقَلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ قُلَ تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمُ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَو أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ و أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ اللَّهُ قُلْ إِن كُنتُمُ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُوبَكُمُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ ۞ قُلُ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ ١٠٥٥ هُإِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ عَادَمَ وَنُوحَا وَعَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ذُرِّيَّةُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي هُحَرَّرَا فَتَقَبَّلُ مِنِي ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ۞ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَن وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّآءً كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّآءُ ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقَا ۖ قَالَ يَامَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَاذَا ۗ قَالَتُ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْر حِسَابِ ١

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّآءُ رَبَّهُ ۗ قَالَ رَبّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرّيَّةً طَيّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ١ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَايِكَةُ وَهُوَ قَآيِمُ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ قَالَ رَبّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَمُ وَقَدْ بَلَغَني ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِر ۖ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّي عَايَةً ۗ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزَأً وَٱذْكُر قَالَ عَايَتُكَ رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحُ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكُرِ ١ وَإِذْ ٱلْمَكَيِكَةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَمَرْيَمُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرۡكَعِي مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ۞ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِۦ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلَمَهُمُ أَيُّهُمُ يَكُفُلُ مَرْيَمَ لَدَيْهِمُ إِذْ يَغْتَصِمُونَ ١ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَكَبِكَةُ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱلْمُسِيحُ عِيسَى يَكُمْرُيُّمُ إِنَّ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ١ أَبْنُ مَرْيَمَ

وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ قَالَتُ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَلِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ١ ٱلْكِتَبَ وَٱلْجِيلَ وَٱلْجِيلَ وَٱلْآوْرَاةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَاءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمُ بَحَايَةٍ مِّن رَّبَّكُمُ وَ أَنِّي أَخُلُقُ لَكُمُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِئُ ٱلْأَحْمَة وَٱلْأَبْرَضَ وَأُحِي ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُمُ لِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَلاَيَةَ لَّكُمُ إِن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ ا وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمُ بَعْضَ ٱلَّذِى حُرّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمُ بِايَةٍ مِّن رَّبِّكُمُ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمُ فَٱعْبُدُوهُ وَ هَنذَا صِّرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۞ هَ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِى إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا ٱلشَّلهدِينَ ۞ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ۞ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَقِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَنُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمُ فَأَحْكُمُ حَفَرُواْ إِلَىٰ بَيْنَكُمُ فِيمَا كُنتُمُ فِيهِ عَخْتَلِفُونَ ٥ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمُ عَذَابًا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمُو مِن نَّاصِرِينَ ٥ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَنُوَفِّيهِمُ أَجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١٠ ذَالِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَل عَادَمَ ﴿ خَلَقَهُ و مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُو الْحَقُ مِن رَّبّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١٠٥٥ ﴿ اللَّهُ مُتَرِينَ ١٠٥٥ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كُن فَيَكُونُ فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمُ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمُ وَأَنْفُسَنَا وَأَنفُسَكُمُ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجُعَلِ لَّعُنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ ١ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينَ ١ قُلْ يَاَهُلَ ٱلْكِتَبِ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهَ نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أَرۡبَابَا مِّن دُونِ ٱللَّهَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشۡهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ يَا هُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَآجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَنةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ هَأُنتُمُ هَاؤُلَآءِ حَجَجْتُمُ فِيمَا لَكُمُ بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمُ بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيَّا وَلَا نَصْرَانِيَّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱللَّهُ وَكُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَدَّت طَّآبِفَةُ مِّن أَهْل ٱلْكِتَبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ وَمَا يَشَعُرُونَ ۞ يَاأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِاَيَتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ اللَّهِ وَأَنتُمُ

يَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمُ, تَعۡلَمُونَ ۞ وَقَالَت طَّآبِفَةُ مِّنُ أَهۡلِ ٱلۡكِتَبِ أُنزلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ ءَاخِرَهُو لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ١ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمُ قُلْ إِنَّ لَعَلَّهُمُ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمُ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ ءَأَن يُؤْتَى أَحَدُ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمُ أَو يُحَاجُّوكُمُ عِندَ رَبَّكُمُّ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ الله عَنْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْل عَلِيمُ ۞ وَمِنُ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ و بِقِنطَار ٱلْعَظِيمِ اللهِ يُؤدِّهِ عِلِينَارِ لَّا يُؤدِّهِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ عِدِينَارِ لَّا يُؤدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيَّـٰنَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمُو يَعْلَمُونَ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ بَلَىٰ مَنْ أُوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَأَيۡمَانِهِمُ ثَمَنَا لَا خَلَقَ لَهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ

وَإِنَّ مِنْهُمُ لَفَرِيقًا يَلُوُونَ أَلْسِنَتَهُمُ بِٱلْكِتَبِ لِتَحْسِبُوهُو وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنَ مِنَ ٱلْكِتَاب ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمُونَ ١٠ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادَا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِيَّانَ بِمَا كُنتُمُ تَعْلَمُونَ وَبِمَا كُنتُمُ تَدُرُسُونَ ﴿ وَلَا يَأْمُرُكُمُ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلْمَلَامِكَةَ وَٱلنَّبِيَّنَ أَرْبَابًا ۚ أَيَأُمُرُكُمُ بِٱلْكُفُر بَعْدَ إِذْ أَنتُمُ مُسلِمُونَ ١ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيَّانَ لَمَا عَاتَيْتُكُمُ مِن كِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمُ وَسُولُ مُّصَدِّقُ لِّمَا مَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ ءَأْقُرَرْتُمُ وَأَخَذْتُمُ عَلَىٰ ذَالِكُمُ إِصْرِي ۚ قَالُواْ أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَٱشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُمُ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ۞ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَابِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسُلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

قُلُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزلَ عَلَيْ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَٱلْأُسْبَاطِ وَمَا وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ لَا نُفَرَّقُ بَيْنَ أُحَدِ وَعِيسَىٰ وَٱلتَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمُ وَخَنُ لَهُ و مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ و وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١ كَيْفَ ٱللَّهُ قَوْمَا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمُ, وَشَهِدُواْ أُنّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيّنَكُ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي اللَّهِ أُوْلَيِكَ جَزَآؤُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمُ لَغَنَةَ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الل وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٠٠٠ خَلِدِينَ فِيهَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنَ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمُ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرَا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمُ وَأُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلضَّآلُّونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمُ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمُ مِلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلُو أُوْلَنبِكَ لَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمُ مِن تَنصِرِينَ ١

لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ۞ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۞ هُكُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْل أَن تُنزَلَ ٱلتَّوْرَنَةُ قُلُ فَأَتُواْ بِٱلتَّوْرَنَةِ فَٱتْلُوهَا إِن كُنتُمُو صَلِدِقِينَ ﴿ فَمَن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ ۚ فَٱتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي ببَكَّةَ مُبَارِّكًا وَهُدَى لِّلْعَلَمِينَ ١٠٠ فِيهِ عَايَتُ بَيّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمً وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حَجُّ ٱلْبَيْتِ مَن ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ١ قُلُ يَاأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بَِّايَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ۞ قُلْ يَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجَا وَأَنتُمُو شُهَدَآءً وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١ كَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ فَريقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ يَرُدُّوكُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُمُ كَغِرينَ ١

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمُ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمُ عَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمُ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِّرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ١ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمُ مُسْلِمُونَ ١ وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعَا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذۡكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنتُمُ أَعْدَآءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمُ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخُوانَا وَكُنتُم عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُمُ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ عَايَتِهِ لَعَلَّكُمُ تَهْتَدُونَ ١ وَلْتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْر وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُوْلَنِيِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنُ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُوْلَنَيِكَ لَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسُوَدُّ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسۡوَدَّتُ وُجُوهُهُمُ أَكَفَرْتُمُ بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمُ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونَ ۞ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتُ وُجُوهُهُمُ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ١ تِلْكَ عَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لِّلْعَلَمِينَ ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ا كُنتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعُرُوفِ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُّ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الُّ يَضُرُّوكُمُ إِلَّا لَن يَضُرُّوكُمُ إِلَّا أَذَى وَإِن يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١ صُربَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلَّا جِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِاَيَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَاءَ بأنَّهُمُ بِغَيْرِ حَقَّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠٠٠ ٥٠٠ كَيْسُواْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَآبِمَةُ يَتْلُونَ عَايَتِ ٱللَّهِ سَوَآءً مِّنْ ٱلَّيْل وَهُمُو يَسۡجُدُونَ الله يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن وَيُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ ۖ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن تُكْفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَنِيَ عَنْهُمُ أَمْوَالُهُمُ وَلَا أَوْلَاهُمُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئاً وَأُوْلَنَبِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارَ هُمُ فِيهَا خَالِدُونَ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَل ريحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمُ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنُ أَنفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ ١ كَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمُ لَا يَأْلُونَكُمُ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمُ قَد بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفُواهِهمُ وَمَا تُخْفي صُدُورُهُمُ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَتِ إِن كُنتُمُ تَعْقِلُونَ ١ هَأَنتُمُ أَوْلَاءِ تُحِبُّونَهُمُ وَلَا يُحِبُّونَكُمُ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَبِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمُ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَواْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ اللهِ إِن تَمْسَلُكُمُ, حَسَنَةُ تَسُؤُهُمُ, وَإِن تُصِبْكُمُ, سَيِّئَةُ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضِرَكُمُ كَيْدُهُمُ شَيْعًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ شَ

إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلًا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمُ أَذِلَّةٌ ۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ تَشَكُرُونَ شَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمُ أَن يُمِدَّكُمُ رَبُّكُمُ بِثَلَثَةِ ءَالَفٍ مِّنَ ٱلْمَلَابِكَةِ مُنزَلِينَ ١ بَكَنَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ وَيَأْتُوكُمُ مِن فَوْرهِمُو هَاذَا يُمْدِدُكُمُ رَبُّكُمُ بِخَمْسَةِ عَالَفٍ مِّنَ ٱلْمَلَيِكَةِ مُسَوّمِينَ ١ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمُ وَلِتَطْمَيِنَّ قُلُوبُكُمُ بِهِّ عِلْمَ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَكِيمِ ١ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْ يَكْبِتَهُمُ فَيَنقَلِبُواْ خَآبِبِينَ ١ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ أَوْ يُعَذِّبَهُمُ فَإِنَّهُمُ ظَلِمُونَ ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَهُ اللَّهُ اللَّ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَواْ أَضْعَافَا ٱلَّتِي أُعِدَّتُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ١٠٠٠ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ لِلْكَافِرِينَ اللَّهِ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمُو تُرْحَمُونَ

۞وَسَارعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمُ وَجَنَّةٍ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ ٱلْغَيْظَ وَٱلۡكَٰظِمِينَ في ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ عَن ٱلنَّاسُّ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَٱلَّذِينَ فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمُ ذَكُرُواْ آللَّهَ فَأَسۡتَغۡفَرُواْ لِذُنُوبِهِمُ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمُ يَعْلَمُونَ ﴿ أُوْلَنَبِكَ جَزَآؤُهُمُ مَغْفِرَةُ مِّن تَجُرى مِن تَحُتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ رَّبِّهِمُو وَجَنَّتُ أُجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ۞ قَدُ خَلَتُ مِن قَبْلِكُمُ, سُنَنُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١ هَا نَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهنُواْ وَلَا تَحُزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسُكُمُ, قَرْحُ فَقَدُ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحُ مِّثَلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ وَيَتَّخِذَ مِنكُمُ شُهَدَآءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَافِرينَ ١ أُمْ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُواْ حَسِبْتُمُ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ مِنكُمُ وَيَعْلَمَ ٱلصَّبِرِينَ ١ وَلَقَدُ كُنتُمُ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدُ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمُ تَنظُرُونَ ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمُ عَلَىٰ أَعْقَبِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ وَمَا (15) كان لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَابَا مُّؤَجَّلًا وَمَن ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُردُ ثَوَابَ وَسَنَجْزى ٱلشَّكِرينَ اللهَ كَابِن مِّن نَّبِيّ قُتِلَ ربّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُوا وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ١ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمُ إِلَّا أَن أُمْرِنَا وَثَبِّتُ قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ١ فَعَاتَاهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ أُعۡقَٰبِكُمُ خَاسِرينَ فَتَنقَلِبُواْ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١ أَشْرَكُواْ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَا بِهِ سُلْطَنَا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئْسَ لَمُ يُنزِلُ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱلظَّلِمِينَ ٱللَّهُ (101) إِذْ تَحُسُّونَهُمُ بِإِذْنِهِ عَتَىٰ إِذَا فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُمُو مِنْ بَعْدِ مَا تُحِبُّونَ مِنكُمُ مَن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُمُ مَن مَن ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمُ عَفَا عَنكُم وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ وَلَا تَلُوْدِنَ عَلَىٰ تُصۡعِدُونَ أُخْرَىٰكُمُ في يَدْعُوكُمُ تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ لِّكَيْلَا أَصَابَكُمُّ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعۡمَلُونَ

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمُ مِن بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسَا يَغْشَىٰ طَآبِفَةَ مِّنكُمُّ وَطَآبِفَةُ قَد أَهَمَّتُهُمُ أَنفُسُهُمُ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ ظَنَّ ٱلْجَاهِلِيَّةُ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ۚ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمُ مَا لَا يُبُدُونَ لَكَ ۖ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا ۖ قُل لَّوُ كُنتُمُ فِي بِيُوتِكُمُ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُّ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمُ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمُ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَد عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُم ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمُ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمُّ وَٱللَّهُ يُحِي وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَلَيِن قُتِلْتُمُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ أَوْ مُتُّمُ لَمَغْفِرَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا تَجُمَعُونَ ١

وَلَيِن مُّتُّمُ أَوْ قُتِلْتُمُ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ١ فَيِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكً ۗ فَآعَفُ عَنْهُمُ وَٱسْتَغْفِرُ لَهُمُ وَشَاوِرُهُمُ فِي ٱلْأَمْرُ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ۞ إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُّ وَإِن يَخُذُلُكُمُ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُمُ مِنَ بَعْدِهِ - وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمُو لَا يُظْلَمُونَ ١ أُفَمَن ٱتَّبَعَ رضْوَانَ ٱللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنهُ و جَهَنَّم وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١ هُمُ وَرَجَكُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمُ, ءَايَتِهِ وَيُزَكِّيهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ١ أُولَمَّا أُنَّى هَندَا أَصَابَتُكُمُ مُصِيبَةُ قَدُ أَصَبْتُمُ مِثْلَيْهَا قُلْتُمُ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١

وَمَا أَصَابَكُمُ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا وقِيلَ لَهُمُ تَعَالَوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُو ٱدۡفَعُوا قَالُوا لَو نَعۡلَمُ قِتَالَا لَّآتَبَعۡنَكُم مُو لِلْكُفُرِ يَوۡمَبِدٍ أَقْرَبُ مِنْهُمُ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمُ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمُ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَانِهِمُ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلُ قُلْ فَٱدْرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ وَلَا تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي أَمُواتَا ۚ بَلَ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمُ يُرْزَقُونَ ١٠٠ فَرِحِينَ بِمَا عَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِمُ مِنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَخْزَنُونَ ١ ٥ هَيْسَتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْل وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ الَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمُ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمُ فَٱخْشَوْهُمُ فَزَادَهُمُ إِيمَانَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ١

فَٱنقَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسُهُمْ, سُوَّءُ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ﴿ وَاللَّهُ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ﴿ وَاللَّهُ الشَّيْطَانُ يُخَوّفُ أُولِيَآءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمُ وَخَافُونِ إِن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ ١ وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْكُفُر ۚ إِنَّهُمُ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمُ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَلَا يَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمُلِي لَهُمُ خَيْرٌ لِإَنفُسِهِمُ إِنَّمَا نُمُلِي لَهُمُ لِيَزْدَادُواْ إِثْمَا وَلَهُمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَآءٌ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ } وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا يَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرَا لَّهُمُّ بَلْ هُوَ شَرُّ لَّهُمُّ مَا يَطُوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُّ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرُ لَّقَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ٱلْحَريق 🕅 ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمُو ذُوقُواْ عَذَابَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِّلْعَبِيدِ ﴿ الَّذِينَ قَالُواْ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ عَهدَ إِلَيْنَا قُلْ قَدْ جَآءَكُمُ رُسُلُ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ ٱلتَّارُ قُلْتُمُو فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمُو إِن كُنتُمُو صَدِقِينَ اللهَ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُ مِّن قَبُلِكَ كُلُّ ٱلۡمُنِير بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَبِ ١٨٤ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمُ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ يَوْمَ زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدُ فَازُّ وَمَا ٱلدُّنْيَا إِلَّا ٱلْحَيَوٰةُ ۞لَتُبْلَوُنَّ في مَتَكُ ٱلْغُرُور 140 ٱلَّذِينَ <u></u> وَلَتَسْمَعُنَّ وَأَنفُسِكُمُ مِنَ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ ٲٞۮؘٙؽ مِن قَبْلِكُمُ تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَيُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورهِمُ وَٱشْتَرَوْاْ بِهِ تَمَنَا قَلِيلًا فَبِئُسَ مَا يَشْتَرُونَ ١ لَا يَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا يَحْسِبُنَّهُمُ بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ ﴿ إِنَّ فِي خَلْق ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ لَلَايَتِ ٱلْأَلْبَبِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَمَا لِّإُوْلِي وَعَلَى جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَنذَا بَطِلًا سُبْحَنكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِل ٱلنَّارَ فَقَدُ أَخْزَيْتَهُ ۗ وَمَا لِلظَّلِمِينَ اللهِ عَنادِيًا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المَالِي المُلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المِلْمُلِي المُ بِرَبِّكُمُ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَٱغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُ وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ وَ اللَّهُ مَا وَعَدتَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا رُسُلِكَ وَلَا تُخُزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخُلِفُ ٱلْمِيعَادَ

فَٱسۡتَجَابَ لَهُمُ رَبُّهُمُ أَنِيَ لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِّنكُمُ مِن فَٱسۡتَجَابَ لَهُمُ مِنْ مَعْضُ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى مَعْضُكُمُ مِنْ بَعْضٍ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِمُ, وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ عَنْهُمُ سَيِّعَاتِهِمُ وَلَأُدْخِلَنَّهُمُ جَنَّتِ ا الله ٱلْأَنْهَارُ ثَوَابَا مِّنْ عِندِ وَٱللَّهُ عِندَهُو لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلشَّوَابِ اللَّوَابِ اللهُ مَتَعُ قَلِيلُ ثُمَّ مَأُولِهُمُ جَهَنَّمٌ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمُو لَهُمُو ر <sup>س</sup>ا وو **جن**ات ٱلْأَنْهَارُ تَحْتِهَا خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ١ ٱللَّهِ وَمَا وَإِنَّ مِنْ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُو وَمَا لِلَّهِ لَا يَشُتَرُونَ ٱللَّهِ بِعَاكِتِ خَلشِعِينَ ثَمَنَا أُوْلَيِكَ لَهُمُ أُجْرُهُمُ ٱللَّهَ ٱلْحِسَاب وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ لَهُ لَغُلِحُونَ ١

## سُورَةُ النِّسَاءِ

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَّآءَلُونَ بهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ وَقِيبًا ١ وَءَاتُواْ ٱلْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمُّ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلْحَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۗ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَهُمُ إِلَىٰ أَمُوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبَا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَاعً ۖ فَإِنَ خِفْتُمُ ۚ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ ذَالِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُواْ ١ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمُ عَن شَيْءِ مِّنْهُ و نَفْسَا فَكُلُوهُ هَنِيَّا مَّرِيَّا ١ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمْوَلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمُ وَيَهَا وَٱرْزُقُوهُمُ فِيهَا وَٱكْسُوهُمُ وَقُولُواْ لَهُمُ قَوْلَا مَّعْرُوفَا ٥ وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمُ مِنْهُمُ رُشْدَا فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمُّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيَّا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمُ إِلَيْهِمُ أَمْوَالَهُمُ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمُّ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ١

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ أُو كَثُرَ نَصِيبًا مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقُرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُو مَّفْرُوضًا ٧٠ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَيْ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُمُ مِنْهُ وَقُولُواْ لَهُمُ قَوْلًا مَّعْرُوفَا ٥ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمُ ذُرِّيَّةً ضِعَلَّا خَافُواْ عَلَيْهِمُ فَلْيَتَّقُواْ آللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَهِيٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأَكُلُونَ نَارَاً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا الله يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكُر مِثْلُ حَظِ ٱلْأُنتَينِ فَإِن كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتُ وَرِحِدَةً ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَرحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ و وَلَدُ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ و وَلَدُ وَوَرِثَهُ و أَبَوَاهُ و فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ و إِخْوَةُ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنِ عَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمُ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمُ أَقُرَبُ لَكُمُ نَفْعَا فَريضَةَ مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

مَا تَرَكَ أُزْوَاجُكُمُ إِن لَّمُ <u>وَ</u>لَّكُ كَانَ لَهُنَّ وَلَدُ فَلَكُمُ فَإِن ٱلرُّبُعُ أُو بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمُ إِن لَّمُ يَكُن وَلَهُنَّ ٱلشُّمنُ لَكُمُ وَلَدُ فَلَهُنَّ أُو دَيْنِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا كَانَ وَإِن يُورَثُ كَلَلَةً أُو ٱمْرَأَةُ وَلَهُ و أَخُ أُو المح دو المحت فَلِكُلّ ر و وو دحل ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَٰإلكَ مِّنْهُمَا شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةَ وَٱللَّهُ مِّن حَلِيمٌ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهُ جَنَّتِ تَجُرى يُدُخِلُهُو مِن فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ (17) ٱللَّهَ وَ رَسُولَهُ و نَارًا خَالِدَا فِيهَا وَلَهُو عَذَابُ 15

مِن نِّسَآبِكُمُو فَٱسۡتَشُهدُواْ ٱلْفَاحِشَةَ يَأْتِينَ شَهدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي مِّنكُمُّ فَإِن أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ١ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمُ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابَا رَّحِيمًا ١ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ﴿ ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ قَريبِ فَأُوْلَيبِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ يَتُوبُونَ مِن وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلۡمَوۡتُ كُفَّارٌ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ أَعْتَدْنَا لَهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ يَأْيُهَا لَكُمُ أَن تَرثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لَا يَحِلُّ يِّ آ أَن مَا عَاتَيْتُمُوهُنَّ ببَعۡضِ كَرهُتُمُوهُنَّ فَإِن وَعَاشِرُوهُنَّ بَٱلْمَعْرُوفِ ۚ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئَا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجِ مَّكَانَ زَوۡجِ إِحْدَنْهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُو شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُو بُهْتَانَا وَإِثْمَا مُّبِينَا ۞ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدُ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنكُمُ مِيثَقًا غَلِيظًا ١ وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُمُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتَا وَسَآءَ سَبِيلًا الله عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ أُمَّهَاتُكُمُ وَبَنَاتُكُمُ وَأَخَوَاتُكُمُ وَعَمَّاتُكُمُ وَعَمَّاتُكُمُ وَعَمَّاتُكُمُ وَخَالَتُكُمُ وَعَمَّاتُكُمُ واللَّهُ عَلَيْكُمُ وَعَلَاتُكُمُ وَعَمَّاتُكُمُ وَعَمَّاتُكُمُ والْعَلَاقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّعْلَاقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّعْمِ عَلَالِكُمْ عَلَالِكُمْ عَلَالِكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّل وَ بَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّاتِي أَرْضَعْنَكُمُ مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمُ وَرَبَنَيِبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُمُ مِن نِّسَآبِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُمُ, بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمُ, بِهِنَّ بِهِنَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَحَلَيِلُ أَبْنَآيِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنُ تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْن أَصْلَبِكُم، وَأَن إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا مَا قَدُ سَلَفَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ (۳)

ه وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُّ وَأَحَلَّ لَكُمُ مَا وَرَآءَ ذَالِكُمُ أَن تَبْتَغُواْ كِتَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ بِأُمُولِكُمُ مُخْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعُتُمُ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم، فِيمَا تَرَضَيْتُمُ بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَريضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعُ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ مِن فَتَيَتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمُّ بَعْضُكُمُ مِنُ بَغْضٍ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَلفِحَتٍ وَلَا أَخْدَانٍّ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصُفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ مِنكُمُ وَأَن تَصْبِرُواْ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمُ وَيَهْدِيَكُمُ سنن سنن قَبْلِكُمُ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيلًا عَظِيمًا ۞ يُريدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمُّو وَخُلِقَ ٱلْإِنسَنُ ضَعِيفًا ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمُ بَيْنَكُمُ بِٱلْبَطِل إِلَّا أَن تَكُونَ أَنفُسَكُمُ إِنَّ تِجَارَةٌ عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُّ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمُ ورَحِيمًا ۞ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ عُدُوانَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصلِيهِ نَارَأً وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُو نُكَفِّرُ إن إن سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدْخِلُكُمُ مُدْخَلًا كُريمًا الله وَلَا تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَضَكُمُ عَلَى بَعْضِ لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ٱللَّهَ مِن فَضَلِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ وَلِكُلّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ اللهُ وَلِكُلّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ اللهِ الله عَاقَدَتُ أَيْمَانُكُمُ <u>وَ</u>ٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا شَ

قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمُ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُوالِهِمُّو فَٱلصَّلِحَتُ قَانِتَتَ وَالْمَالِحَتُ قَانِتَتَ وَالْمَالِحَتُ قَانِتَتَ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّتِي فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي وَٱضۡربُوهُنَّ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمُ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا إِنَّ ٱللَّهَ فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّن أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّن أَهْلِهَا إِن يُريدَا إِصْلَحَا يُوَفِّق ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا اللَّهُ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا تُشْرِكُواْ بهِ شَيْعًا إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِين وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ هُخْتَالًا فَخُورًا ١ ٱلَّذِينَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُل وَيَكْتُمُونَ مَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِّ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرينَ عَذَابَا مُّهِينَا ١

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ و قَرينَا فَسَآءَ ٱلۡاخِر قَرِينَا ١ وَمَاذَا عَلَيْهِمُ لَوْ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمُ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةُ يُضَعِّفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُو أُجْرًا عَظِيمًا ۞ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَاؤُلَآءِ شَهِيدًا ١ يَوْمَبِذٍ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ حَفَرُواْ وَعَصَوااْ ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثَا ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمُ سُكَارَىٰ حَتَىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرى سَبِيل حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُمُو مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِّنكُمُ مِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ طَيِّبَا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمُ وَأَيْدِيكُمُّ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يَشۡتَرُونَ ٱلضَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ۚ

أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ١ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمُ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُمُ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَآنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمُ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمُ مِن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمُ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ١ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ ٱنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ اِثْمًا مُّبِينًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَوُلَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ۞

أُوْلَتِبِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَنَصِيرًا ١ أَمْ لَهُمُ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ۞ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ فَقَدْ ءَاتَيْنَا عَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَاتَيْنَاهُمُ مُلْكًا عَظِيمًا ١٠٠٠ فَمِنْهُمُ مَنْ عَامَنَ بِهِ وَمِنْهُمُ مَن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى جِهَهَنَّمَ سَعِيرًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمُ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمُ بَدَّلْنَهُمُ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزيزًا حَكِيمًا ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَنُدْخِلُهُمُ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَا ۖ لَّهُمُ فِيهَا أَزْوَاجُ مُّطَهَّرَةً ۗ وَنُدْخِلُهُمُ ظِلَّا ظَلِيلًا ۞ ۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَانَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم، بَيْنَ ٱلتَّاسِ أَن تَحُكُمُواْ بِٱلْعَدُلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمُ وَبِهِّ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ١ كُ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمُّ فَإِن تَنَازَعْتُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ١

تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمُ عَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى ٱلطَّغُوتِ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ } وَيُريدُ ٱلشَّيْطَانُ لَهُمُ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ ضَلَلًا بَعِيدَا و وَإِذَا قِيلَ ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ وَإِلَى فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةُ 7. أَيْدِيهِمُ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا وَتَوْفِيقًا ١ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ آم و آهم فِي قُلُوبِهِمُ فَأَعُرضُ عَنْهُمُ وَعِظْهُمُ وَقُل فِي الله وَمَا أَرْسَلْنَا أَنفُسِهمُ قَوْلًا بَلِيغَا ٱللَّهِ أَنَّهُمُ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمُ وَلَوۡ لِيُطَاعَ بإذُنِ لَهُمُ وٱسۡتَغۡفَرَ فَٱسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ فَلَا وَرَبُّكَ ٱللَّهَ تَوَّابَا رَّحِيمَا 77 فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ يُحَكِّمُوكَ وَيُسَلِّمُواْ أَنفُسِهمُ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ (۱٤)

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمُ أَنُ ٱقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُ أَوُ ٱخْرُجُواْ مِن دِيَركُمُ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلُ مِّنْهُم وَلَوْ أَنَّهُم فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُ وَأَشَدَّ تَثْبِيتَا ١ وَإِذَا لَّاكَيْنَاهُمُ لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَاهُمُ صِّرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَنَيِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أُنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ, مِنَ ٱلنَّبِيَّـنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ ۚ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ وَحَسُنَ أُوْلَتِهِكَ رَفِيقًا ۞ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ بٱللّهِ عَلِيمًا ١ كَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمُ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أُوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعَا ۞ وَإِنَّ مِنكُمُ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمُ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمُو شَهِيدًا ١ ﴿ وَلَبِن أَصَابَكُمُ فَضَلُ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةُ يَلَيْتَني كُنتُ لَّمُ تَكُنُ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ١٠٠٠ هَفَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغُلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١

وَمَا لَكُمُ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْولْدَنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخُرجُنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِم أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ١ ءَامَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّغُوتِ فَقَاتِلُواْ أُولِيَآءَ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَان كَانَ ضَعِيفًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمُ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَريقُ مِّنْهُمُ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَا أَخَرْتَنَا إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ قُلْ مَتَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلۡاَخِرَةُ خَيۡرٌ لِّمَن ٱتَّقَىٰ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ أَيۡنَمَا تَكُونُواْ يُدُركَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمُ فِي بُرُوجِ مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمُ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمُ سَيِّعَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَوُلاَءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ١ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيَّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأُرْسَلُنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمُ حَفِيظًا ۞ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةُ مِّنْهُمُ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ ۖ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيّتُونَ ۗ فَأَعْرِضْ عَنْهُمُ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بٱللَّهِ وَكِيلًا ش أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَانَ وَلَوْ كَانَ مِنُ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَفَا كَثِيرًا ۞ وَإِذَا جَآءَهُمُۥ أَمْرُ مِّنَ أُو ٱلْحَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ لِإِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰ أَوْلِى مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُّ وَلَوْلَا فَضْلُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَأَتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَنَ إِلَّا قَلِيلًا ١ فَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّهُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ۞ مَّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُو نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّعَةً يَكُن لَّهُ و كَفْلُ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ١ وَإِذَا حُيِّيتُم، بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا اللهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ٥ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ع وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ۞ ۞فَمَا لَكُمُ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُمُ بِمَا كَسَبُواْ أَتُريدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ مسبيلًا ﴿ وَدُّواْ لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ أُولِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُم وَٱقْتُلُوهُم حَيثُ وَجَدتُّمُوهُمُّ وَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ مِيثَاقً أَوْ جَآءُوكُمُ حَصِرَتُ صُدُورُهُمُ أَن يُقَاتِلُوكُمُ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمُّ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمُ عَلَيْكُمُ فَلَقَاتَلُوكُمُّ فَإِنِ ٱعۡتَزَلُوكُمُ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمُ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُريدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمُ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمُ كُلَّ مَا رُدُّواْ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمُ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمُ فَخُذُوهُمُ وَٱقْتُلُوهُمُ حَيثُ ثَقِفْتُمُوهُم وأُوْلَيِكُم جَعَلْنَا لَكُم عَلَيْهم سُلْطَنَا مُّبِينَا ١

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّا وَمَن قَتَلَ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ خَطَّاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ مُؤْمِنُ فَتَحُريرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن کان ِ لَّكُمُ<sub>و</sub> وَهُوَ فَدِيَةُ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ مِيثَاقُ وَتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ فَمَن لَّمُ يَجِدُ فَصِيَامُ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ مُؤْمِنَا ﴿ وَمَن يَقْتُلُ حَكِيمًا خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ يَأَيُّهَا وَأُعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ وَأَعَدَّ لَهُ وَ عَذَابًا عَظِيمًا ٱلَّذِينَ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا ٱللَّهِ تَقُولُواْ إِذَا ضَرَبْتُمُ فِي سَبِيلِ ءَامَنُواْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ مَغَانِمُ ٱلدُّنْيَا ٱلْحَيَوٰةِ ٱللَّهِ فَعِندَ قَبۡلُ أُللَّهُ فَمَنَّ كُنتُمُو مِن كَذَالكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِى ٱلضَّرَر وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِهِمُ وَأُنفُسِهِمُّ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ بِأُمُوالِهِمُ وَأَنفُسِهمُ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَلهدِينَ عَلَى ٱلْقَلعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ دَرَجَلتٍ مِّنْهُ و وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَىٰبِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمُ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمُ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُواْ أَلَمُ تَكُنُ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةَ فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَامِكَ مَأُولِهُمُ جَهَنَّمُّ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْولْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ١ فَأُوْلَيْكِ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمٍّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ۞ ۞ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أُجْرُهُ و عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَإِذَا ضَرَبْتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمُ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ كَانُواْ لَكُمُ عَدُوَّا مُّبِينَا ١

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمُ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمُ طَآبِفَةُ مِّنْهُمُ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُم مَ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ وَرَآبِكُمُ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمُ وَأَسْلِحَتَهُمُ وَدَّ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمُ وَأَمْتِعَتِكُمُ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمُ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِن كَانَ بِكُمُ أَذَى مِن مَّطرِ أَوْ كُنتُمُ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمُّ وَخُذُواْ حِذْرَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَفِرينَ عَذَابًا مُّهينَا ١ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَمَا وَقُعُودَا وَعَلَىٰ ٱلصَّلَوٰةً إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا ٱطْمَأُنَنتُمُ فَأَقِيمُواْ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابَا مَّوْقُوتَا ﴿ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأَلَمُونَ فَإِنَّهُمُ يَأْلَمُونَ كَمَا مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ وَتَرُجُونَ مِنَ ٱللَّهِ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ حَكِيمًا شَ إِنَّا بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآبِنِينَ خَصِيمَا ١

وَٱسۡتَغۡفِر ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَلَا تُجَدِلُ عَن ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ أَثِيمًا الله يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذُ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ شَحِيطًا ﴿ هَأَنتُمُ هَأُنتُمُ هَؤُلَآءِ جَدَلْتُمُ عَنْهُمُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ, وَكِيلًا ۞ وَمَن يَعْمَلُ أُوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورَا رَّحِيمًا اللهِ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَلَىٰ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ - بَرِيَّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَانَا وَإِثْمَا مُّبينَا شَ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَلَهَمَّت طَّآبِفَةُ وَلَوْلَا فَضْلُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُم ﴿ وَمَا يَضُرُّونَكَ أَن يُضِلُّوكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمُ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١

كَثِيرِ مِّن نَّجُوَلهُمُ ۚ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بصَدَقَةٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا شَ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ ا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا إِلَّا شَيْطَنَا مَّريدًا ۞ لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخذَنَّ مِنْ <u>وَ</u>لَأُضِلَّنَّهُمُ وَلَأُمَٰتِيَتَّهُمُ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا سَ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَامِ فَلَيُبَيِّكُنَّ وَ لَا مُرَتَّهُمُ وَلَامُرَ شَهُمُ فَلَيْغَيّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدُ خَسِرَ خُسْرَانَا مُّبِينَا يَعِدُهُمُ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَنُ إِلَّا غُرُورًا (119) جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا (17)

ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدْخِلُهُمُ مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَا وَعْدَ حَقَّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا شَ لَّيْسَ بأَمَانِيَّكُمُ أُهُل ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوعَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠٠ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ يُدْخَلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا شَ أَحْسَنُ دِينَا مِّمَّنُ أَسْلَمَ وَجْهَهُ و لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ١ وَاتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلّ و وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمُ يُتَلَىٰ عَلَيْكُمُ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَاءِ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْولْدَنِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكَمَىٰ بِٱلْقِسُطَّ تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمَا ١

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَصَّلَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرُ اللهِمَا وَٱلصُّلْحُ خَيْرُ اللهِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ وَإِن تُحُسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا شَ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمُّ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا ٱللَّهَ كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا شِ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغُن ٱللَّهُ كُلَّا مِّن سَعَتِهِ عَ ٱللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا شَ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَد وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمُ وَإِيَّاكُمُ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ للَّهِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ إِن يَشَأُ يُذْهِبْكُمُ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِاَخَرِينَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا شَ مَّن كَانَ يُريدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (177)

۞ؽٲؙؿۘۿٵ۩ڷۜۮؚؽڹ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ وَ أُوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن أُوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِى نُزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلَّذِى أُنِزَلَ مِن قَبُلُ ۚ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَكَ بِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر فَقَد ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ١ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمُ, وَلَا لِيَهْدِيَهُمُ, سَبِيلًا ﴿ كَنُوقِينَ بِأَنَّ لَهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أُولِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ١ وَقَدُ نُزِّلَ عَلَيْكُمُ فِي أَنُ إِذَا سَمِعْتُمُ عَايَتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُواْ مَعَهُمُ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ إِنَّكُمُ إِذَا مِّثُلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١ ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمُ, فَإِن كَانَ لَكُمُ, فَتُحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمُ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرينَ نَصِيبٌ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ بَيْنَكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمُ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ١ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَا إِلَىٰ هَاؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَ وُلَآءً وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ و سَبِيلًا ١ كَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَن تَجْعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمُ سُلْطَنَا مُّبِينًا شَ إِنَّ ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمُ نَصِيرًا ١ ٱلۡمُنَافِقِينَ فِي إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ فَأُوْلَى مِعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ دِينَهُمُ لِلَّهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمُ شَكَرْتُمُو وَءَامَنتُمُو وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمَا اللَّهُ

هُ لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١ إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ وَأَوْ تَعْفُواْ عَن فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ١ اللَّهَ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَيُريدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَغْضِ وَنَكُفُرُ بِبَغْضِ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ أُوْلَنِبِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمُ أُوْلَيْكِ سَوْفَ نُؤتِيهمُ أُجُورَهُم وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَاب أَن تُنزِلَ عَلَيْهِمُ كِتَنبَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُواْ أَرْنَا ٱللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمُّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنَ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيّنَاتُ عَن ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانَا مُّبِينًا ۞ وَرَفَعْنَا ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ سُجَّدَا وَقُلْنَا لَهُمُو لَا تَعُدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُمُو مِيثَقًا غَلِيظًا ١

فَبِمَا نَقْضِهِمُ مِيثَنَقَهُمُ وَكُفْرِهِمُ بِاَيَتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمُ قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمُ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَبِكُفْرِهِمُ وَقَوْلِهِمُ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ۞ وَقَوْلِهِمُ, إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِۦ لَفِي شَكِّ مِّنۡهُۚ مَا لَهُمُ بِهِۦ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ و يَقِينًا ١ ﴿ كَا تَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ وَإِن مِّنُ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ ٱلْقِيَكِمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُو شَهِيدَا ۞ فَبِظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمُ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتُ لَهُمُ وَبِصَدِّهِمُ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿ وَأَخْذِهِمُ ٱلرَّبَوا وَقَدُ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمُ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلُّ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا شَ لَّكِن ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلۡمُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أُوْلَنِكَ سَنُؤْتِيهِمُ أَجْرًا عَظِيمًا ١

ه إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهْ ع وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَعِيسَيْ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَـٰرُونَ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ﴿ وَ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمُ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمُ نَقْصُصْهُمُ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا الله رُّسُلَا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ لَّكِن ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ و بِعِلْمِهِ وَٱلْمَلَابِكَةُ يَشْهَدُونَ ۖ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدُ ضَلُّواْ ضَلَلًا بَعِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمُ, وَلَا لِيَهْدِيَهُمُ طَرِيقًا ١ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأُ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقّ مِن رَّبِّكُمُ فَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمُّ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

ٱلْكِتَب لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمُ وَلَا تَقُولُواْ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ مَرْيَمَ وَرُوحُ مِّنْهُ وَ فَعَامِنُواْ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَىٰهَا إِلَىٰ ثَلَثَةٌ ٱنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمُّ إِنَّمَا وَلَا تَقُولُواْ إِلَنُهُ وَرَحِدُ اللَّهُ مُبْحَلَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُ الَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَلَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ اللَّهِ يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَابِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَۚ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَمِيعًا ﴿ اللهُ ا فَيُوَقِّيهِمُ أُجُورَهُمُ وَيَزِيدُهُمُ مِن فَضْلِهِ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ وَٱسۡتَكۡبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمُ عَذَابًا أُلِيمًا يَجِدُونَ لَهُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١ كَا يُكَاسُ قَدُ جَآءَكُمُ بُرُهَانُ مِّن رَّبِّكُمُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ نُورَا مُّبِينَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمُ رَحْمَةٍ مِّنْهُ و وَفَضْل وَيَهْدِيهِمُ إِلَيْهِ صِّرَطًا مُّسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمُ فِي ٱلْكَلَالَةِ إِنِ ٱمْرُوُّا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَيْسَ لَهُ وَلَكُ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَيْسَ لَهُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَيْسَ لَهُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا تَرَكَ لَمْ يَكُن لَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ لَمْ يَكُن لَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلِللَّ وَنِسَاءَ فَلِللَّ كَرِ مِثْلُ حَظِ ٱلأُنشَيَيْنُ وَلِللَّ كَرِ مِثْلُ حَظِ ٱلأُنشَيَيْنُ اللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُّوا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿

## سُورَةُ المَائِدَةِ

## بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَا يُهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ۞ أُحِلَّتْ لَكُمُ, بَهِيمَةُ الْأَنْعَلِمِ اللَّهِ اللَّهَ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمُ, غَيْرَ هُحِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمُ, حُرُمُ إِنَّ اللَّهِ يَحُكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَنبِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهُرَ الْحُرَامَ وَلَا الْهَدَى وَلَا الْقَلَنبِدَ وَلَا ءَآمِينَ الْبَيْتَ وَلَا الشَّهُرَ الْحُرَامَ وَلَا الْهَدَى وَلَا الْقَلَنبِدَ وَلَا ءَآمِينَ الْبَيْتَ الْبَيْتَ الْبَيْتَ الْبَيْتَ الْبَيْتَ وَلَا عَلَيْهُ وَرَضُونَا فَوْمِ إِن صَدُّوكُمُ عَنِ الْمُسْجِدِ الْحُرَامِ أَن وَلَا يَعْوَنُواْ عَلَى الْإِنْ وَالتَّقُونَ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِنْ وَالتَّقُونَ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِنْمِ وَالتَّقُونَ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِنْ وَالتَّقُونَ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِنْ وَالتَقُونَ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِنْمِ وَالتَّقُونَ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَل ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَمِ ذَلِكُم فِسُقُ ٱلْيَوْمَ يَيِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُم فَلَا تَخْشَوْهُمُ وَٱخْشَوْنِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمُ دِينَكُمُ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا فَمَنُ ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمُّ فَلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَا عَلَّمْتُمُ مِنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمُ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٥ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلُّ لَّكُمُ وَطَعَامُكُمُ حِلُّ لَّهُمُّ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمُ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَلفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانً وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرينَ ١

يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمُ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ وُجُوهَكُمُ وَأَيْدِيَكُمُ إِلَى ٱلْمَرَافِق وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمُ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمُ جُنْبَا فَٱطَّهَرُواْ وَأُرْجُلِكُمُ وَإِن كُنتُمُ مَرْضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِّنكُمُ مِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبَا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ مِنْ حَرَجٍ وَلَاكِن يُريدُ لِيُطَهِّرَكُمُو وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ٧ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِى وَاتَقَكُمُ بِهِ ﴿ إِذْ قُلْتُمُ ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسُطُّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ تَعۡدِلُواْ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقُرَبُ لِلتَّقُوَى ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ وَأُجْرٌ عَظِيمٌ ۞ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمُ مَغْفِرَةُ

كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلْتِنَا أُوْلَنْبِكَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمُ أَيْدِيَهُمُ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمُ عَنكُم اللَّهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ ۞وَلَقَدُ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسُرَّءِيلَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهُ مِنْهُمُ ٱثَّنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنَّى لَيِنُ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ مَعَكُمُ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمُ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَّأُحَفِّرَنَّ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ فَبِمَا نَقْضِهِمُ لَعَنَّاهُمُ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمُ قَاسِيَةً عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآبِنَةٍ مِّنْهُمُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُ بهِ عَ وَلَا تَزَالُ وَٱصۡفَحُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحۡسِنِينَ ١ فَٱعۡفُ عَنۡهُمُ

أُخَذُنَا ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَىٰ بهِ فَأَغْرَيْنَا ذُكِّرُواْ مِّمًا ٱلْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يَوْمِ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ ٱللَّهُ وبسوو و پنبځه يَأَهۡلَ كَانُواْ يَصْنَعُونَ ٱلْكِتَاب (10) قَدُ كَثِيرًا جَآءَكُمُو رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُ عَن كَثِيرِ تُخَفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ (17) قَدُ جَآءَكُمُ مُبينُ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مِنَ (۱۷) ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَنَهُ سُبُلَ ٱلنُّورِ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى مِنَ لَّقَدُ إِلَى صِّرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱڋٷ ٱلْمَسِيحُ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا إِنْ أَرَادَ أَن يَمْلِكُ وَمَن ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ في وَٱلْأَرْضِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ خَنُ أَبْنَاوُاْ ٱللَّهِ وَأَحِبَّاوُهُ وَلَيْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمُ بِذُنُوبِكُمْ بَلُ أَنتُمُ بَشَرُ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَاأَهْلَ ٱلْكِتَبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم، بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَعَلَ فِيكُمُ أَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُمُ مُلُوكًا وَءَاتَلكُمُ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدَا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ١ يَقَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمُ وَلَا تَرْتَدُّواْ عَلَى أَدْبَارِكُمُ فَتَنقَلِبُوا خَسِرِينَ ۞ قَالُواْ يَيمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمَا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَخُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ١ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمُ غَالِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُمُ, مُؤْمِنِينَ ٥

قَالُواْ يَكُمُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا أَبَدَا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيٌّ فَٱفْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمُ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ١ ۞ وَٱتْلُ عَلَيْهِمُ نَبَأَ ٱبْنَى عَادَمَ بِٱلْحَقّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمُ يُتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقُتُلَنَّكَ ۗ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ لَبِنُ بَسَطتَ إِلَى يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنِّي أُريدُ أَن تَبُوٓأً بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارَ وَذَالِكَ جَزَرَؤُا ٱلظَّالِمِينَ شَ فَطَوَّعَتْ لَهُو نَفْسُهُو قَتُلَ أُخِيهِ فَقَتَلَهُو فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُو فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُريَهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيةً عَالَ يَوَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنُ أَكُونَ مِثْلَ هَاذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ١

أُجُل ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَاءِيلَ أَنَّهُو مَن نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أُحْيَا جَمِيعًا وَلَقَدُ جَآءَتُهُمُ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ اللَّا إنَّمَا بَعۡدَ يُحَارِبُونَ ٱلَّذِينَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهمُ ٱلأرْضِ وَأَرْجُلُهُمُۥ مِنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ لَهُمُ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ أَن تَقُدِرُواْ عَلَيْهِمُ فَأَعُلَمُواْ إلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْل ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُ أَنَّ لَهُمُ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ (TV) مًا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمُّ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمُ ١

هُمُ بِخَرِجِينَ مِنْهَا يُرِيدُونَ أَن يَخُرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزيزُ ا فَمَن تَابَ مِنُ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ اللَّهَ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠ ۞ؽٲؿۿا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلرَّسُولُ لَا قَالُواْ عَامَنَّا بِأَفُواهِهِمُ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمُ وَمِنَ هَادُوْاْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّل**غُ**ونَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ إِنْ أُوتِيتُمُو هَاذَا يَقُولُونَ فَٱحۡذَرُوا وَمَن يُردِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُ فَلَن تَمۡلِكَ لَهُو مِنَ شَيْعًا أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُم، فِي ٱلدُّنْيَا خِزْئُ وَلَهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

أَكَّلُونَ لِلسُّحُتِّ فَإِن جَآءُوكَ لِلْكَذِب فَٱحْكُم بَيْنَهُمُ أَوْ أَعْرِضُ عَنْهُم وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُم فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمُ بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَنةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَتِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَلةَ هُدَى وَنُورُ يَحُكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشَواْ ٱلنَّاسَ ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَنِ لَّمْ يَحْكُم وَٱخۡشُونِ وَلَا تَشۡتَرُواْ بِاَيۡتِي بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَنِيكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ ١ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْأُذُنَ كَفَّارَةُ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَنِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمُ بِعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ عَ مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ مُدَى وَنُورُ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَلةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ١ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنجِيل بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِّ وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُمُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّه وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمُ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمُ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجَا وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِن لِّيَبْلُوَكُمُ فِي مَا ءَاتَكُمُ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَا كُنتُمُ فِيهِ عَنْتَلِفُونَ اللَّهُ وَأَنُ ٱحْكُم بَيْنَهُمُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمُ وَٱحۡذَرُهُمُ أَن يَفۡتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُمُ بِبَغْضِ ذُنُوبِهِمُّ, وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ ١ أَفَحُكُمَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمَا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ١

ه يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَىٰ أُولِيَآءُ بَعْضُهُمُ أُولِيَآءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُمُ مِنكُمُ فَإِنَّهُ مِنهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهِمُ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمُ نَدِمِينَ ۞ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَهَا وُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمُ إِنَّهُمُ لَمَعَكُمُ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمُ فَأَصْبَحُواْ خَسِرينَ ٥ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمُ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمٍ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ اللهِ النَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمُ وَرَكِعُونَ ۞ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَالِبُونَ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمُ, هُزُؤَا وَلَعِبَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمُ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ ٥

وَإِذَا نَادَيْتُمُ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوَّا وَلَعِبَا ذَالِكَ بِأَنَّهُم قَوْمُ لَّا يَعْقِلُونَ ١ قُلْ يَاأَهُلَ ٱلْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمُ وَسُقُونَ ١ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمُ وِشَرِّ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّغُوتَ أُوْلَيِكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل ﴿ وَإِذَا جَآءُوكُمُ وَالُواْ ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفُر وَهُمُ قَد خَرَجُواْ بِهِ - وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ١ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمُ يُسَرعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحُتُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحُتُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١٠ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتُ أَيْدِيهِمُ, وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَلَيَزيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْرَا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا سَيِّئَاتِهِمُ وَلَأَدْخَلْنَهُمُ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمُ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَلةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمُ مِن رَّبِهِمُ فَوْقِهِمُ, وَمِن تَحُتِ أَرْجُلِهِمُّ, مِنْهُمُ, أُمَّةُ هَ كَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ الرَّسُولُ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمُ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ بَلِّغُ مَا أُنزلَ رسَالَتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلْكَافِرِينَ اللَّهِ قُلْ يَاأَهُلَ ٱلْكِتَبِ لَسُتُمُ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ الْكَافِرِينَ اللَّهُ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَنةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزلَ إِلَيْكُمُ مِن رَّبَّكُمُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْرَا اللَّهُ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيْفِرِينَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّلِبُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلۡاخِر وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ١ لَقَدُ مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ورُسُلًا كُلَّمَا جَآءَهُمُ رَسُولُ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمُ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ

وَحَسِبُواْ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةُ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمُّ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِي إِسْرَآءِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّو إِنَّهُو مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدُ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴿ لَّهَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغُفِرُونَهُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِيقَةً كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرُ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ ٱنظُرُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ قُلُ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ وَرَرًا وَلَا نَفْعَا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلْ يَأُهُلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمُ غَيْرَ ٱلْحَقّ وَلَا تَتَّبِعُواْ أَهْوَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ١

| لِسَانِ               | عَلَىٰ             | ٳۣۺڗٙڡؚؽڶ     | بَنِي       | مِنْ            | ڪَفَرُواْ    | ٱلَّذِينَ       | لُعِنَ            |
|-----------------------|--------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------|
| وَّكَانُواْ           | عَصَواْ            | بِمَا         |             |                 |              | وَعِيسَى        |                   |
| فَعَلُوهُ             | مُّنكرٍ            | عَن           |             |                 |              | (A·)            |                   |
| س جو و<br>منهم        | كَثِيرًا           | تَرَيْ        |             | يَفْعَلُونَ     | كانُواْ      | مَا             | لَبِئْسَ          |
| لَ <del>هُ</del> مُ   | قَدَّمَتُ          | مَا           | لَبِئْسَ    | ئۇروا<br>ئىرۇوا | كَفَ         | ٱلَّذِينَ       | يَتَوَلَّوْنَ     |
| و ه<br>هم             | ٱلْعَذَابِ         | وَفِي         | عَلَيْهِمُ  | ٱللَّهُ         | سَخِطَ       | أَن             | أُنفُسُهُمُ       |
| وَمَا                 | وَٱلنَّبِيّ        | بِٱللَّهِ     | يُؤُمِنُونَ | كَانُواْ        | وَلَوْ       | 74              | خَالِدُونَ        |
| كَثِيرًا              | رَلَكِنَّ فَي      | يَآءَ وَ      | أُولِدَ     | ٱتَّخَذُوهُمُ   | مَا          | اِلَیْہِ        | أُنزِلَ           |
| عَدَوَةً              | ٱلنَّاسِ           | أَشَدَّ       | جِدَنَّ     | عَلْه           | Ar           | فَاسِقُونَ      | سره و<br>هِنْهُمُ |
| <u>وَ</u> لَتَجِدَنَّ | رصة.<br><b>كوا</b> | أَشْرَ        | وَٱلَّذِينَ | بُهُودَ         | ٱلٰۡڍ        | ءَامَنُواْ      | لِّلَّذِينَ       |
| نَصَارَى              | إِنَّا             | قَالُواْ      | ٱلَّذِينَ   | عَامَنُواْ      | لِّلَّذِينَ  | مَوَدَّةَ       | أَقْرَبَهُمُ      |
| وَأَنَّهُمُ           | لبانا              | <b>وَرُهُ</b> | قِسِّيسِينَ | )و              | مِنْهُ       | بِأَنَّ         | ذَالِكَ           |
| <b>ا</b> لَّى         | أُنزِلَ            | إُ مَا        | سَمِعُو     | وَإِذَا         | ٨٤           | بُسْتَكْبِرُونَ | يَ كَا            |
| عَرَفُواْ             | مِمّا              | ٱلدَّمْعِ     | ں مِنَ      | تَفِيضُ         | أُعْيِنَهُمُ | تَرَيْ          | ٱلرَّسُولِ        |
|                       |                    |               |             |                 |              | لَحَقِّ يَقُولُ |                   |

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ١ فَأَثَنَبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّتٍ مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا أَوْلَنَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاً طَيَّبَا ٱلَّذِي أَنتُمُ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۞ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَنِكُمُ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمُ بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَنَّ ۖ فَكَفَّارَتُهُ و إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أُوسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَوْ كِسُوَتُهُمُ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةً اللهِ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمُ إِذَا حَلَفْتُمُّ وَٱحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ وَكَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ عَايَتِهِ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ١ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَل ٱلشَّيْطَن فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ اللَّ

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَن ٱلصَّلَوٰةِ ۗ فَهَلَ أَنتُمُ مُنتَهُونَ ۞ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحۡذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمُۥ فَٱعۡلَمُواْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ١ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَأَحْسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمُ وَرِمَاحُكُمُ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبِ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ يَاأَيُّهَا عَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمُ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُمُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءُ مِثْل مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحُكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمُ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةُ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنُ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزيزُ ذُو ٱنتِقَامِ ١

أُحِلَّ لَكُمُ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنعَا لَّكُمُ وَلِلسَّيَّارَةً ۗ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمُ حُرُمَاً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ عُخْشَرُونَ ﴿ وَجَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ قِيَامَا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْيَ وَٱلْقَلَامِذُّ ذَالِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ اعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۞ قُل لَّا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثَرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَأُولِي ٱلْأَلْبَب لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ١ كَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمُ تَسُؤُكُمُ وَإِن تَسْعَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنزَلُ ٱلْقُرَانُ تُبْدَ لَكُمُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ اللَّهُ قَدُ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمُ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ ١٠ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآيِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَأَكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ۗ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ وَيَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَآءَنَا أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ الْفُسَكُمُّ لَا يَضُرُّكُمُ مَن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمُ إِنْ أَنتُمُ ضَرَبْتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمُ مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقُسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمُ لَا نَشُتَرِى بِهِ عَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْآثِمِينَ ۞ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّا إِثْمَا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُولَيَن فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١ ذَ لِكَ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَدَةِ عَلَىٰ وَجُههَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّ أَيْمَنُ بَعْدَ أَيْمَنِهِمُّ وَآتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١

۞ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمُّ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَا الْحَبْتُمُ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ١ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ تُكِيِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلَا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ تَخُلُقُ وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَلةَ وَٱلْإنجِيلَ وَإِذْ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيَّةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَة وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ بِإِذْ نِي ﴿ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنكَ إِذْ ٱلۡمَوۡتَىٰ جِغْتَهُمُو بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمُو إِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينُ ۞ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَاريَّ-نَ أَنْ بى وَبرَسُولى قَالُواْ ءَامَنَّا وَٱشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلَ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنزِلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۖ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن مُؤْمِنِينَ ﴿ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَبِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدُ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلهدِينَ ١

قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلُ عَلَيْنَا مَآبِدَةَ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكُ وَٱرْزُقُنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّرْقِينَ شَ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنزِلُهَا عَلَيْكُمُّ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمُ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابَا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدَا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ١ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُوني وَأُمِّي إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي جِحَقَّ إِن كُنتُ قُلْتُهُو فَقَدْ عَلِمْتَهُو تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ١ مَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنُ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمُّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَني كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمُّ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١ إِن تُعَذِّبُهُمُ فَإِنَّهُمُ عِبَادُكٌّ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمُ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ قَالَ ٱللَّهُ هَاذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمُ لَهُمُ جَنَّتُ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ وَلَكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ لِلَّهِ لِلَّهِ مُلَكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠ مُلَكُ

## سُورَةُ الأَنْعَامِ بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَتِ اللهُ عَمْ اللَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُ يَعْدِلُونَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِن طِينِ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلُ مُّسَمَّى عِندَهُ وَ ثُمَّ أَنتُمُ تَمْتَرُونَ ٦ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمُو وَجَهْرَكُمُ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۞ وَمَا تَأْتِيهِمُ مِنْ عَايَةٍ مِّنْ ءَاكِتِ رَبِّهِمُ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرضِينَ ٥ فَقَدُ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمُ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ أَنْبَـوَا مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ١ أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمُ مِن قَرْنِ مَّكَّنَّاهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِمُ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَرَ تَجُرِى مِن تَحْتِهِمُ فَأَهْلَكْنَهُمُ بِذُنُوبِهِمُ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَنبَا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ وِأَيْدِيهِمُ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَو أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ١

وَلَوْ جَعَلْنَهُ و مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ و رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمُ مَا يَلْبِسُونَ ۞ وَلَقَدُ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُمُ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ١ قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لللَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَّكُمُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمُ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ (17) فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ قُلَ أَتَّخِذُ وَلِيَّا فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ أُغَيْرَ ٱللَّهِ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ مَّن يُصْرَفُ عَنْهُ و يَوْمَبِذِ فَقَدُ رَحِمَهُ و وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ١ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ و إِلَّا هُوٌّ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴿ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِى إِلَىَّ هَاذَا ٱلْقُرَانُ لِأُنذِرَكُمُ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَبِنَّكُمُ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ عَالِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيٓءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۞ ٱلَّذِينَ عَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ ۚ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمُ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاَيَتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمُ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمُ تَزْعُمُونَ ١ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتُنَتُهُمُ, إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ١ ٱنظُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَى أَنفُسِهِمُ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥ وَمِنْهُمُ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ و وَفِي ءَاذَانِهِمُ, وَقُرَا وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَهُمُ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ, وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِاَيَتِ رَبَّنَا وَنَكُونُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

بَلَ بَدَا لَهُمُ مَا كَانُواْ يُخَفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ١ وَقَالُواْ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ١ وَلَوُ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُّ, قَالَ أَلَيْسَ هَلَا بٱلْحَقَّ قَالُواْ بَلَى وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونَ ١ قَدُ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةَ قَالُواْ يَحَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمُ يَحْمِلُونَ أُوزَارَهُمُ عَلَىٰ ظُهُورهِمْ أَلَا سَآءَ مَا يَزرُونَ ١ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُوًّ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ٣ قَدُ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمُ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ١ وَلَقَدُ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَتَىٰهُمُ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمُ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمَا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ, بِاَيَةٍ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمُ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ ١

ه إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزَّلَ عَلَيْهِ عَايَةُ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنزِلَ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَنبِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ وَالَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمُّ مَا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمُ يُحْشَرُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا صُمُّ وَبُكُمُ فِي ٱلظُّلُمَتِّ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلُهُ و وَمَن يَشَأُ يَجْعَلْهُ عَلَى صِّرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ قُلْ قُلْ أَرَءَيْتَكُمُ إِنْ أَتَكُمُ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتُكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتُكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ۞ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ۞ وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُمُ بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ يَتَضَرَّعُونَ ۞ فَلَوْلَا إِذْ جَآءَهُمُ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتُ قُلُوبُهُمُ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذُنَاهُمُ بَغْتَةَ فَإِذَا هُمُ مُبْلِسُونَ ١

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمُ بِهِ اللَّهِ اَنظُرُ كَيْفَ نُصَرّفُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ هُمُ يَصْدِفُونَ ۞ قُلْ أَرَءَيْتَكُمُ إِنْ أَتَكُمُ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ عَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِّايَتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١٠٠٠ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمُ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمُ إِنِّي مَلَكُ الْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ۞ وَأُنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمُ لَيْسَ لَهُمُ مِن دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ ٥ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَهُ وَ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمُ مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمُ مِن شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمُ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ٣

فَتَنَّا بَعْضَهُمُ ببَعْضِ لِّيَقُولُواْ أَهَاؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ مِنْ بَيْنِنَا اللَّهُ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ عِلْمَ بِٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاَيَتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمُّ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمُ سُوّعًا عَلَىٰ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ فَعُورٌ رَّحِيمٌ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ (07) نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَهْوَآءَكُمُ قَد ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمُو بِهِّي مَا عِندِي بِهِ الْخُصُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقّ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ۞ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ ۞ ٥ وَعِندَهُو مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرّ وَٱلۡبَحۡرِ وَمَا تَسۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعۡلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ في ظُلْمَاتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينِ ١

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّلُكُمُ بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمُ بِٱلنَّهَارِ يَبْعَثُكُمُ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ١ هُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِّ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمُ حَفَظَةً حَتَىٰ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ و رُسُلُنَا وَهُمُ لَا يُفَرَّطُونَ ۞ ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَلهُمُ ٱلْحَقُّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَاسِبِينَ ﴿ قُلْ مَن يُنَجِّيكُمُ مِن ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ و تَضَرُّعَا وَخُفْيَةَ لَيْنِ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ ۚ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ۞ قُل ٱللَّهُ يُنجِيكُمُ مِنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمُ لَيُمْرِكُونَ ١٠ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمُ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمُ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمُ أَوْ يَلْبِسَكُمُ شِيَعَا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمُ بَأْسَ بَعْضٍ ٱنظُرُ كَيْفَ نُصَرّفُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمُ يَفْقَهُونَ ١ وَكَذَّبَ بهِ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ لِّكُلِّ نَبَإِ لَكُلِّ نَبَإِ لَكُلِّ لَكُلِّ نَبَإِ مُّسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي عَايَتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمُ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَنُ فَلَا تَقُعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١

وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم<sub>ُو</sub> مِن شَيْءٍ لَعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ ۞ وَذَر ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِّرُ بِهِ أَن وَلَهُوَا وَغَرَّتُهُمُ بمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَيُّ نَفْسَ وَلَا شَفِيعُ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا ۗ أُبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمُو شَرَابٌ مِّنْ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا ٱلْأَرْضِ كَٱلَّذِي ٱسْتَهْوَتُهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱللَّهُ ٱلۡهُدَى ٱخۡتِنَا لَهُ أَصْحَابُ يَدْعُونَهُ إِلَى قُلُ إِنَّ ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَّمِينَ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوهُۥ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِۦ تُحُشَرُونَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ وَيَوْمَ يَقُولُ ا قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ

قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ عَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا عَالِهَةً إِنِّي وَقَوْمَكَ فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ٥٠٠ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ١ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبَا قَالَ هَنذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغَا قَالَ هَاذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَاذَا رَبِّي هَاذَا أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّا أَفَلَتُ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۞ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفَا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَحَآجَهُو قَوْمُهُو قَالَ أَتُحَنَجُّوَنِي فِي ٱللَّهِ وَقَدُ هَدَلنَ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْءاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْما أَفَلا الله وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ, وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُمُ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ عَلَيْكُمُ سُلُطَنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنَ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ١

ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَنِيكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُمُو مُهْتَدُونَ ﴾ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَكَهَا إِبْرَهِيمَ نَرْفَعُ دَرَجَتِ مَن نَّشَآءً إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ و إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ۔ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأُيُّوبَ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ خَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ وَإِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَا وَكُلَّا فَضَّلْنَا ٱلْعَلَمِينَ ١ وَمِنْ ءَابَآيِهِمُ وَذُرّيَّتِهِمُ وَإِخُوانِهِمُّ وَاجْتَبَيْنَهُمُ إِلَىٰ صِّرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ اللهِ أُوْلَنبِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلَّحُكُمَ الْكِتَابَ وَٱلَّحُكُمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَٱلنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَلُؤُلَآءِ فَقَدُ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمَا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَنْفِرِينَ ۞ أُوْلَتِبِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ فَبِهُدَنْهُمُ قُل لَّا أَسْتَلُكُمُ, عَلَيْهِ - أَجُرّاً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَلَمِينَ ١ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيْءٍ ۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِّلنَّاسِ يَجْعَلُونَهُ وَرَاطِيسَ يُبْدُونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيرَا وَعُلِّمْتُمُ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمُ وَلَا ءَابَآؤُكُمُ قُل ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرُهُمُ فِي خَوْضِهِمُ يَلْعَبُونَ ﴿ وَهَاذَا كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ٥ وَهُمُ عَلَىٰ صَلَاتِهِمُ يُحَافِظُونَ ١ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ عَلَى عُلَى وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَابِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمُ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ وَكُنتُمُ عَنْ ءَايَتِهِ عَشَكَبِرُونَ ١ وَلَقَد جِغْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمُ مَا خَوَّلْنَكُمُ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ أَنَّهُمُ فِيكُمُ شُرَكَآوُۚ اللَّهَ تَقَطَّعَ بَيْنُكُمُ وَضَلَّ عَنكُمُ مَا كُنتُمُ تَزْعُمُونَ ١

ه إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى ۚ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ١ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعِلُ ٱلَّيْلِ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَا ۚ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَلِيمِ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنشَأَكُمُ مِن نَّفُسِ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقِرُّ وَمُسْتَوْدَكُمُ قَد فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُو خَضِرًا نَّخْرِجُ مِنْهُو حَبَّا مُّتَرَاكِبَا وَمِنَ ٱلنَّخْل مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةُ وَجَنَّتٍ مِّنُ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا مُتَشَابِهٍ النَّطُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَالِكُمُ لَايَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُّ وَخَرَقُواْ لَهُ و بَنِينَ وَبَنَتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَانَهُ و وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ ١ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَمُ تَكُن صَحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَىءٍ

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُم لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَٱعْبُدُوهُو وَهُوَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ وَكِيلُ ۞ لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ ٱلْأَبْصَارَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١ بَصَآيِرُ مِن رَّبَّكُمُّ فَمَنُ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ مَ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمُ بِحَفِيظٍ اللهِ وَكَذَالِكَ نُصَرّفُ ٱلْآيَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ التَّبِعْ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَن ٱلْمُشْرِكِينَ ١ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمُ حَفِيظًا ۗ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمُ بِوَكِيلِ اللهِ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدُوّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمُ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمُ مَرْجِعُهُمُ فَيُنَبِّئُهُمُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ا وَأُقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمُ لَيِن جَآءَتُهُمُ عَايَةُ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَكُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ إِنَّهَا إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتَهُمُ وَأَبْصَارَهُمُ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمُ فِي طُغْيَنِهِمُ يَعْمَهُونَ

﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَى وَحَشَرْنَا كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ أَكْثَرَهُمُ يَجْهَلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمُ إِلَىٰ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهً فَذَرْهُمُ وَمَا ا وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بٱلْآخِرَةِ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُمُ مُقْتَرِفُونَ ١ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَابَ عَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُو مُنزَلُ مِّن رَّبّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ (110) صِدْقًا وَعَدْلَا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ وَإِن تُطِعُ أَكْثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَخُرُصُونَ ﴿ إِلَّا يَخُرُصُونَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ﴿ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞ فَكُلُواْ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمُ إِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ اللَّهِ مِمَّا ذُكِرَ

وَمَا لَكُمْ, أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِّلَ لَكُمُ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمُ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيَضِلُّونَ بِأَهْوَآبِهِمُ بِغَيْر عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ١ وَذَرُواْ ظَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَصْسِبُونَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ۞ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ ۖ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآبِهِمُ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمُ إِنَّكُمُ لَمُشْرِكُونَ ١ أُومَن كَانَ مَيْتَا فَأَحْيَيْنَهُ و وَجَعَلْنَا لَهُ و نُورًا يَمْشِي بهِ ع فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجْرمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمُ وَمَا يَشُعُرُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا جَآءَتُهُمُ ءَايَةُ قَالُواْ لَن نُّؤُمِنَ حَتَّىٰ نُؤُتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِىَ رُسُلُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴿ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أُجْرَمُواْ صَغَارً كَانُواْ يَمْكُرُونَ ١ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا

يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ وَشَرَحُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَمِ وَمَن أَن يُضِلَّهُ مَ يَجْعَلُ صَدْرَهُ وَضَيْقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرَّجْسَ عَلَى لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَهَاذَا صِّرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۚ قَدُ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ ﴿ وَلَا اللَّهَامِ وَارُ ٱلسَّكَمِ عِندَ رَبِّهِمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُمُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَيَوْمَ خَكْشُرُهُمُ جَمِيعًا يَمَعْشَرَ ٱلْجِنّ قَدِ ٱسْتَكْثَرْتُمُ مِنَ ٱلْإِنسَ وَقَالَ أُوْلِيَآؤُهُمُو مِنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا ۚ ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَلَكُمُۥ خَلِدِينَ فِيهَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ شَ وَكَذَالِكَ ٱلظَّلِمِينَ بَغْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ أَلَمْ يَأْتِكُمُ وَسُلُ مِّنكُمُ ٱلْحِِنّ وَٱلْإِنسِ عَلَيْكُمُو عَايَىي وَيُنذِرُونَكُمُو لِقَآءَ أَنفُسِنا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنيَا هَانَاً قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمُ كَانُواْ

ذَالِكَ أَن لَّمُ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وأهلها دَرَجَتُ مِّمًا عَمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ الله وَلِكُلّ عَمَّا يَعْمَلُونَ الله وَرَبُّكَ ٱلرَّحْمَةِ ٱلْغَنِيُّ ذُو يَشَأُ يُذُهِبُكُمُ وَيَسْتَخُلِفُ مِنْ بَغْدِكُمُو مَا كَمَا أَنشَأَكُمُ مِن ذُرّيّةِ قَوْمِ ءَاخَرينَ ١٣٤ تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُمُ بِمُعْجِزِينَ ﴿ قُلْ يَقَوْمِ عَلَىٰ مَكَانَتِكُم اِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تَكُونُ لَهُ عَلِيَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ١ مِمَّا ذَرَأً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَمِ نَصِيبًا لِلَّهِ لِلّهِ بِزَعْمِهِمُ, وَهَاذَا الشُّرَكَآبِنَا فَمَا هَاذَا لِشُرَكَآبِهِمُ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآيِهِمُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهُ مَا يَحَكُمُونَ وَكَذَالِكَ وَكَذَالِكَ ٱلْمُشْركِينَ قَتُلَ لِكَثِيرِ مِّنَ ڔؘؾۘڹ لِيُرْدُوهُمُ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمُ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ

يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَآءُ وَقَالُواْ هَاذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا لَّا يَذْكُرُونَ وَأَنْعَامُ بزَعْمِهِمُ وَأَنْعَامٌ حُرَّمَتُ ظُهُورُهَا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمُ يِمَا كَانُواْ ٱلْأَنْعَلِمِ خَالِصَةُ ا وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَرِجِنَا وَإِن يَكُن لِّذُكُورِنَا فَهُمُ فِيهِ شُرَكَآءُ سَيَجْزِيهِمُ وَصُفَهُمُ **إِنَّهُ**و ٱلَّذِينَ قَتَّلُواْ أَوْلَادَهُمُ سَفَهَا بِغَيْر الله قَدُ خَسِرَ عَلِيمٌ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ أَنشَأُ جَنَّتِ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتٍ وَٱلنَّخْلَ مُخْتَلفًا وَٱلزَّرْعَ وَغَيْرَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَابِهَا وَٱلزَّيْتُونَ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ و يَوْمَ كُلُواْ مِن ثَمَرهِـ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّ وَمِنَ ٱلأُنْعَلِم وَفَرْشَا كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا عَدُوْ لَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُو مبين (124)

مِّنَ ٱلضَّأْنِ ٱثْنَيْنِ ثَمَنيَةً أَزْوَاجِ وَمِنَ ٱلْمَعَز قُلُ ءَآلذَّ كَرَيْن حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أُمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ ع أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَيْنِ نَبِّعُونى بِعِلْمِ إِن كُنتُمُو صَدِقِينَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنَ قُلْ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أُمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَيْنَ حَرَّمَ إذْ وَصَّناكُمُ ٱللَّهُ بِهَاذَاً فَمَنْ أَمْ كُنتُمُ شُهَدَآءَ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا لِّيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْر عِلْمٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِىَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ و إِلَّا أَن تَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ و رِجْسٌ أَوْ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا رَبَّكَ ظُفُر وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتُ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَايَا أَوْ مَا وَ إِنَّا بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُمُ بِبَغْيِهِمُ و لَصَادِقُونَ (VEV)

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمُ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ و عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ, حَتَّىٰ ذَاقُواْ قُلْ هَلْ عِندَكُمُ مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنَا تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمُ ۚ إِلَّا تَخُرُصُونَ ۞ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلُوْ شَآءَ لَهَدَاكُمُ أَجْمَعِينَ اللهِ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنذَا فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُم وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَٰتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُمُ بِرَبِّهِمُ يَعْدِلُونَ ۞ ۞قُلَ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ, عَلَيْكُمُّ, أَلَّا تُشْرِكُواْ تَعَالُواْ أَتُلُ بِهِ شَيْئًا وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَادَكُمُ مِنْ إِمْلَق نَحُنُ نَرُزُقُكُمُ وَإِيَّاهُمُ وَلَا تَقُرَبُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ وَلَا تَقْتُلُواْ بِٱلْحَقِّ ذَالِكُمُ وَصَّاكُمُ بِهِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بٱلْقِسُطِّ لَا نُكَيِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمُ فَٱعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْ كَىٰ وَبِعَهْدِ أَوْفُواْ ذَلِكُمُ وَصَّلْكُمُ بِهِ لَعَلَّكُمُ تَذَّكُرُونَ ﴿ تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ وَأَنَّ هَٰذَا صِّرَطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ وَلَا فَتَفَرَّقَ بِكُمُ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَالِكُمُ وَصَّاكُمُ بِهِ ـ شُ ثُمَّ عَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِى وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمُ لِلقَآءِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَاذَا كِتَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَٱتَّبِعُوهُ و وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَىٰ طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمُ لَغَفِلِينَ أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَبُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمُ فَقَدُ جَاءَكُمُ بَيِّنَةُ مِّن رَّبِّكُمُ وَهُدَى فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِايَتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَتِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَىٰ ٓكِةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ عَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ يَأْتِي بَعْضُ عَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنُهَا لَمْ تَكُنُ ءَامَنَتُ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَٰنِهَا خَيْرَاً قُل ٱنتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمُ وَكَانُواْ شِيَعَا لَّسْتَ مِنْهُمُ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمُ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمُ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ١ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١ قُلُ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّي إِلَىٰ صِّرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ شَ دِينًا قَيّمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَّمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمُ مَرْجِعُكُمُ فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَا كُنتُمُ فِيهِ عَغْتَلِفُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمُ خَلَيْهِ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمُ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمُ فِي مَا ءَاتَكُمُ مُ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ و لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

## سُورَةُ الأَعْرَافِ بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الْمَضَّ كِتَابُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَبُ مِّنْهُو وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن رَّبِّكُمُ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءً قَلِيلًا مَّا تَذَّكُرُونَ ۞ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَتًا أَوْ هُمُ قَآيِلُونَ ۞ فَمَا كَانَ دَعُولهُمُ إِذْ جَآءَهُمُ بَأْسُنَا إِلَّا أَن إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ فَلَنَسْعَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمُ وَلَنَسْعَلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ٥ فَلَنَقُصَّنَ عَلَيْهِمُ بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَآبِبِينَ ١ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَيِذٍ ٱلْحَقُّ فَمَن تَقُلَتُ مَوَ زِينُهُ و فَأُوْلَيِكَ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَزِينُهُ و فَأُوْلَنِيِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمُو بِمَا كَانُواْ بِءَايَتِنَا يَظْلِمُونَ ۞ وَلَقَدُ مَكَّنَّكُمُو فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمُ فِيهَا مَعَيِشً قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ ١ وَلَقَدُ خَلَقَنَكُمُ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمُ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَابِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّجِدِينَ ١

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ و خَلَقْتَنِي مِن نَّار وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ ١ قَالَ فَٱهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ١ قَالَ أَنظِرُنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ١ قَالَ فَبِمَا أُغُوَيْتَنِي لَأَقُعُدَنَّ لَهُمُو صِّرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١ ثُمَّ لَاتِيَنَّهُمُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمُ وَمِنْ خَلْفِهِمُ وَعَنْ أَيْمَنِهِمُ وَعَن شَمَآبِلِهِم وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمُ شَكِرينَ ١ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومَا مَّدْحُورَا اللَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمُ لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمُ أُجْمَعِينَ ۞ وَيَكَادَمُ ٱسْكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١ فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِىَ لَهُمَا مَا وُورىَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنُ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْن أُوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ۞ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ۞ فَدَلَّنهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَلهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمَا عَدُوُّ مُّبِينُ ١

قَالًا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمُ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١ قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمُ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعُ إِلَى حِينِ ١٠ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخُرَجُونَ ١٠ يَبَنى ءَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُوَرِى سَوْءَاتِكُمُ ورِيشًا وَلِبَاسُ ٱلتَّقُوىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمُ, يَذَّكَّرُونَ ۞ يَبَنِي ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَنُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُريَهُمَا سَوْءَ تِهِمَا إِنَّهُو يَرَاكُمُو هُوَ وَقَبِيلُهُو مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمُّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أُولِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَإِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ قُلُ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسُطُّ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمُ عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمُ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أُولِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسِبُونَ أُنَّهُمُ مُهْتَدُونَ ١

۞يَبَني ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمُ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيّبَتِ مِنَ ٱلرّزْقِّ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنزِلُ بهِ عُلْطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمُ لَا يَسْتَأُخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ١ يَبَنى ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمُ رُسُلُ مِّنكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ ءَايَتي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأَصۡلَحَ فَلَا خَوۡفُ عَلَيْهِمُۥ وَلَا هُمُۥ يَحۡزَنُونَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ عِايَتِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنۡهَا أُوْلَتِ الۡصَحَبُ ٱلنَّارِ هُمُ فِيهَا ا قَمَنُ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ عِايَتِهِ ۚ أَوْلَنِيكَ يَنَالُهُمُ نَصِيبُهُمُ مِنَ ٱلْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَتُهُمُ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمُ, قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنتُمُ, تَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَفِرِينَ ١

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِي أُمَمِ قَدۡ خَلَتُ مِن قَبۡلِكُمُ مِنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّةُ لَّعَنَتُ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا فِيهَا جَمِيعَا قَالَتُ أُخْرَلهُمُ لِأُولَلهُمُ رَبَّنَا هَلُؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمُ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴿ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالَتْ أُولَىٰهُمُ لِأُخْرَىٰهُمُ فَمَا كَانَ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِءَايَتِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنۡهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمُۥ أَبُوَبُ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِّ وَكَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُمُ مِن جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِن فَوْقِهِمُ غَوَاشٍ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِمِينَ ١ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُوْلَنبِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةَ ۗ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمُ, مِنْ غِلّ تَجُرى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَرُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَننَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا أَنُ هَدَلْنَا ٱللَّهُ ۖ لَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبَّنَا بِٱلْحَقُّ ۖ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ١

وَنَادَىٰ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا فَهَلُ وَجَدتُّمُ مَا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقَّا قَالُواْ نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمُ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا وَهُمُ بِٱلْآخِرَةِ كَافِرُونَ ١ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِيمَاهُمُ وَنَادَوْا أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمٌ عَلَيْكُمُّ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمُ يَطْمَعُونَ ١ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَارُهُمُ وَ تِلْقَآءَ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْأَعْرَافِ رَجَالًا يَعْرِفُونَهُمُ بِسِيمَاهُمُ قَالُواْ مَا أَغْنَىٰ عَنكُمُ جَمْعُكُمُ وَمَا كُنتُمُ تَسْتَكْبِرُونَ ١ أَهَاوُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمُ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ ٱدۡخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ وَلَا أَنتُمُ تَحْزَنُونَ ١ وَنَادَى أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمُ وَلَعِبَا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْيَوْمَ نَنسَلهُمُ كَمَا نَسُواْ لِقَآءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا وَمَا كَانُواْ بِاَيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ٥

وَلَقَدُ جِئْنَهُمُ بِكِتَابِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدَى وَرَحْمَةً يُؤُمِنُونَ ۞ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأُويلَهُۥ يَوْمَ يَأْتِي ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبُلُ قَدُ جَآءَتُ رُسُلُ رَبَّنَا بٱلْحَقّ لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشَفَعُواْ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمُ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَتٍ يَطْلُبُهُو أَلَا لَهُ ٱلْخَلَقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ٥ ٱدْعُواْ رَبَّكُمُ تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ وَفَقَا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَريبُ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَكُهُ لِبَلَدٍ مَّيْتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِن نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمُ ٱلثَّمَرَاتِّ كَذَالِكَ

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغُرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخُرُجُ إِلَّا نَكِداً كَذَالِكَ نُصَرّفُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ لَقَدُ أُرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ و إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ٥ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةُ وَلَكِنِي رَسُولُ مِّن رَّبٍ ٱلْعَلَمِينَ ١ أُبَلِّغُكُمُ رِسَلَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمُ وَأَعْلَمُ مِنَ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أُوعَجِبْتُمُ أَن جَآءَكُمُ ذِكْرٌ مِّن رَّبَّكُمُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمُ لِيُنذِرَكُمُ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ اللَّهِ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ٣ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَتَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ١ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ إِنَّا لَنَرَىٰكَ قَالَ يَنَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِنِّي رَسُولُ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ

أُبَلِّغُكُمُ وسَلَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمُ نَاصِحُ أَمِينٌ ﴿ أَوَعَجِبْتُمُ أَن جَآءَكُمُ ذِكْرُ مِّن رَّبِّكُمُ عَلَى رَجُلِ مِّنكُمُ لِيُنذِرَكُمُّ وَٱذۡكُرُواْ إِذۡ جَعَلَكُمُ خُلَفَآءَ مِنُ بَعۡدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمُ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَٱذْكُرُواْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحُدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأُتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمُ مِن رَّبِّكُمُ رِجُسٌ وَغَضَبُ ۖ أَتُجَدِلُونَني فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمُ وَءَابَآؤُكُمُ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنِّ فَٱنتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُمُ مِنَ الله عَهُو وَٱلَّذِينَ مَعَهُو وَٱلَّذِينَ مَعَهُو وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاليَتِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ (V) أَخَاهُمُ صَلِحَا قَالَ يَقَوْمِ وَإِلَىٰ ثُمُودَ ٱڠڹؙۮؙۅٲ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتْكُمُ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبَّكُمُّ هَاذِهِ اللَّهِ لَكُمُ اللَّهِ لَكُمُ اللَّهِ لَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ لَكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّل أَلِيمٌ أَلِيمٌ تَمَسُّوهَا بِسُوْءِ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابٌ

وَبَوَّأَكُمُ, وَٱذۡكُرُواْ إِذۡ جَعَلَكُمُ خُلَفَآءَ مِنُ بَعۡدِ عَادِ في ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ بيُوتَا فَٱذْكُرُواْ عَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوُاْ في مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ عَامَنَ مِنْهُمُو أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلُ مِّن رَّبِّهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ ع ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ إِنَّا عَامَنتُمُ بِهِ عَفُورُونَ اللَّهَ النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أُمْرِ رَبِّهِمُ وَقَالُواْ يَصَلِحُ ٱتَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي جَثِمِينَ اللهِ فَتَوَلَّى عَنْهُمُ وَقَالَ يَتَقَوْمِ لَقَدُ أَبْلَغْتُكُمُ رِسَالَةَ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمُ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ ١ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرَّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلُ أَنتُمُ قَوْمٌ مُّسُرفُونَ ١

قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُمُ وَمَا كَانَ جَوَابَ أُنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَكُهُ قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمُ وَأَهْلَهُ و إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ و كَانَتُ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ آلُغَابِرِينَ مَطَرَا اللهِ عَلِينَ كَانَ عَلِيَهُ كَانَ عَلِيَةُ ٱلْمُجُرمِينَ ﴿ أَخَاهُمُ شُعَيْبَا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتُكُمُ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبَّكُمُّ وَ لَا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إضلَحِهَا أُشْيَآءَهُمُ كْنتُم<sub>ُو</sub> مُؤْمِنِينَ لَّكُمُو إِن وَ لَا ذَالِكُمُ خَيْرُ بِڪُل صِّرَطِ وَ تَصُدُّونَ تُوعِدُونَ ٱللَّهِ مَنْ عَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجَا وَٱذۡكُرُ واْ كُنتُمُ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمُ اللهِ وَٱنظُرُواْ كَيْفَ کان ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَانَ طَآبِفَةُ مِّنكُمُ بِٱلَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةٌ لَّمْ يُؤُمِنُواْ عَامَنُواْ حَتَّىٰ يَخْكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ (۱۸)

ه قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَرهِينَ ۞ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمُ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأُنتَ خَيْرُ ٱلْفَاتِحِينَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَبِن ٱتَّبَعْتُمُ شُعَيْبًا إِنَّكُمُ إِذَا لَّخَسِرُونَ ١ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ جَنْمِينَ ﴿ ٱللَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبَا كَأَن لَّمُ يَغْنَوْاْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبَا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ١ فَتَوَكَّ عَنْهُمُ وَقَالَ يَلْقَوْمِ لَقَدُ أَبْلَغْتُكُمُ رسَلَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمُّ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيِّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا و س **ث**م وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمُ يَضَّرَّعُونَ ﴿ مَكَانَ ٱلسَّيِّعَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدُ مَسَّ ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَاهُمُ بَغْتَةَ وَهُمُ لَا يَشُعُرُونَ ١

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمُ بَرَكَتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم، بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمُ بَيَتَا وَهُمُ لَآبِمُونَ ١ أُو أَوْ أَمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَىٰ أَن بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمُ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَأُمِنُواْ مَكْرَ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ أُوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَآءُ أَصَبْنَكُهُمُ بِذُنُوبِهِمُ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ فَهُمُ لًا يَسْمَعُونَ ١٩٠٩ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهَا ۚ وَلَقَدُ جَآءَتُهُمُ رُسُلُهُمُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ قَبُلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمُ مِنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمُ لَفَسِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ الله ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسَىٰ بِاَيَتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱڶٞڡؙڡٛ۫ڛؚڍؚؽؘ (7.5) وَقَالَ مُوسَىٰ يَفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولُ مِّن رَّبّ ٱلْعَلَمِينَ

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدُ جِئْتُكُم، بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمُ, فَأُرْسِلُ مَعِي بَنِي إِسْرَآءِيلَ ۞ قَالَ إِن جِعْتَ بِاَيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللَّ عَصَاهُو فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانُ مُّبِينُ اللهِ وَنَزَعَ يَدَهُو فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرينَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَحِرٌ عَلِيمُ اللهِ يُريدُ أَن يُخْرِجَكُمُ مِنْ أَرْضِكُمُ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اللهَ قَالُواْ أَرْجِعُهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِن كَشِرينَ ١ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحِرِ عَلِيمِ ١ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُواْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْغَالِبِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقَى وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ ١ قَالَ أَلْقُواْ فَلَمَّا أَلْقُواْ سَحَرُواْ أُعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسۡتَرْهَبُوهُمُ وَجَآءُو بِسِحْرِ عَظِيمِ ٥ ۞ وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنُ أَلْقِ عَصَاكً ۖ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَأُفِكُونَ ۞ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (11) هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُواْ صَلغِرينَ ۞ وَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ۞

قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠٠ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ فِرْعَوْنُ وَأَامَنتُمُ بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمُ إِنَّ هَاذَا لَمَكُرُ مَّكَرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمُ أُجْمَعِينَ شَ قَالُواْ إِنَّا إِلَىٰ رَبَّنَا مُنقَلِبُونَ ۞ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِكَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنَقُتُلُ أَبْنَآءَهُمُ وَنَسْتَحِي نِسَآءَهُمُ وَإِنَّا فَوْقَهُمُ قَاهِرُونَ اللهُ ٳڹۜ وَٱصۡبِرُواْ ٱلْأَرْضَ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بٱللَّهِ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١ قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِعْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُم، أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُم، وَيَسْتَخْلِفَكُم، فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَخَذُنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمُ يَذَّكُّرُونَ

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَندِهِ ﴿ وَإِن تُصِبُهُمُ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّمَا طَآبِرُهُمُ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ عَلَمُونَ مِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلدَّمَ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمَا مُّجُرمِينَ مُّفَصَّلَتِ (۱۳۲ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ عَهِدَ عِندَكَ لَيِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ١ شَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرَّجْزَ إِلَى أَجَل هُمُ بَلِغُوهُ إِذَا هُمُ يَنكُثُونَ ١٠٠٠ وَكَانُواْ عَنْهَا مِنْهُمُ فَأَغْرَقُنَاهُمُ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمُ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ (170) ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتُ كَلِمَتُ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا رَبّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنى إِسْرَآءِيلَ (177) كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمُ قَالُواْ يَـمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا إِلَاهَا كَمَا ءَالِهَةُ قَالَ إِنَّكُمُ قَوْمٌ تَجُهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَاؤُلَاءِ مُتَبَّرُ مَّا هُمُ فِيهِ وَبَطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمُ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَإِذْ أَنجَيْنَكُمُ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوءَ ٱلْعَذَابِ أَبْنَآءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمُ وَفِي ذَالِكُمُ ىَلاَّءُ مِّن رَّبِّكُمُ عَظِيمٌ الله ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَثِينَ وَأَتُمَمْنَكُهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِۦ هَارُونَ ٱخْلُفْني فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهِ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ و قَالَ رَبِّ أَرْنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَنِ تَرَىٰنِي وَلَكِنُ ٱنظُرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ و فَسَوْفَ تَرَكِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَل جَعَلَهُ وَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقَا فَلَمَّا قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَفَاقَ

عَلَى ٱلنَّاسِ بِرسَالَتِي وَبِكَلَمِي قَالَ يَهُوسَىٰ إِنِّيَ ٱصْطَفَيْتُكَ مِّنَ ٱلشَّكِرينَ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن و كَتَبْنَا فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ لَهُو وَأُمُرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُمُ فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَواْ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَواْ سَبِيلَ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱلْغَيّ يَتَّخِذُوهُ كَذَّبُواْ عَنْهَا غَلْفِلِينَ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ وَكَانُواْ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمُّ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ ا وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمُو لًا يُكلِّمُهُمُ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُو خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّهُو يَهْدِيهِمُ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ (12 A) أَيْدِيهِمُ وَرَأُواْ أَنَّهُمُ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ سُقِطَ فِي وَلَمَّا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ لَّمُ يَرْخَمُنَا

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِئُسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِيٌّ أَعَجِلْتُمُ أَمْرَ رَبَّكُمُّ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ عَجُرُّهُ و إِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونى يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتُ بِيَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجُعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۗ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمُ غَضَبُ مِّن رَّبِّهِمُ, وَذِلَّةُ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَكَذَالِكَ خَجْزى وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ ٱلْمُفْتَرِينَ اللهُ بَعْدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحَ ۖ وَفي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمُ لِرَبِّهِمُ يَرْهَبُونَ ﴿ وَأَخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ و سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا اللَّهُ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمُ مِن قَبْلُ وَإِيِّي التَّهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتُنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَآءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَٱغۡفِرُ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلۡغَافِرينَ ١

حَسَنَةً وَفي فِي هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَا لَنَا ۞ وَٱكْتُبُ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَآءُ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ قَالَ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَٱلَّذِينَ هُمُ بِاَيَتِنَا يُؤْمِنُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ ٱلزَّكُوٰةَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمُ فِي ٱلتَّوْرَلةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ عَن ٱلْمُنكَر ٱلْخَبَنِيثَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمُ وَٱلْأَغُلَلَ ٱلَّتِي عَلَيْهِمُ فَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَوَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِى أُنزلَ مَعَهُ أُولَتبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ قُلْ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيعًا لَهُو مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ يُحْي فَخَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِّيِ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بأللَّهِ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمُ تَهُتَدُونَ (10) قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقّ وَبِهِۦ يَعُدِلُونَ (109)

ٱتْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَا وَأُوحَيْنَا ٱسْتَسْقَاهُو قَوْمُهُو أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ عَيْنَا قَدُ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ فَٱنْبَجَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ مَّشْرَبَهُمُّ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَى ۖ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُّ ۗ ظَلَمُونَا وَلَاكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ (17.) قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْ حَيْثُ شِئْتُمُ وَقُولُواْ حِطَّةُ وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابَ نَّغْفِرُ لَكُمُ خَطِيَّتِكُمُ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ (آد) قَوۡلّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ غَيْرَ ٱلَّذِي فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي وَسَلُّهُمُ وَ عَن كَانَتُ (777) ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ يَوْمَ سَبْتِهِمُ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا كَانُواْ نَبْلُوهُمُو بِمَا (۱۹۳)

وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةُ مِّنْهُمُ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمُ أَوْ مُعَذِّبُهُمُ عَذَابَا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةٌ إِلَى رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ ١ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١ فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ و قُلْنَا لَهُمُ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ ا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمُ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ و لَغَفُورُ رَّحِيمُ اللهِ وَقَطَّعْنَاهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَّمَا مِنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَالِكَ وَبَلَوْنَاهُمُ بِٱلْحَسَنَتِ وَٱلسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمُ الْكِتَابَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمُ خَلْفُ وَرثُواْ ٱلْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذَا ٱلْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمُ عَرَضٌ مِّثَلُهُ مَا يَأْخُذُوهُ أَلَمُ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمُ مِيثَاقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ ﴿ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ١ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١

۞ وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمُ كَأَنَّهُ وَظُلَّةُ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَوَاقِعُ بِهِمُ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ١ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَني ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمُ ذُرِّيَّتَهُمُ وَأَشْهَدَهُمُ عَلَى أَنفُسِهِمُ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمُ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَىمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَنَا غَفِلِينَ ﴿ أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةَ مِّنْ بَعْدِهِم أَن أَفَتُهُ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ يَرْجِعُونَ ﴿ وَآثُلُ عَلَيْهِمُ نَبَأَ ٱلَّذِى ءَاتَيْنَهُ وَآثُلُ عَلَيْهِمُ لَبَأَ ٱلَّذِى ءَاتَيْنَهُ وَايَتِنَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ١ وَلَوُ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ و بِهَا وَلَكِنَّهُ و أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ و فَمَثَلُهُ كَمَثَل ٱلْكَلْب إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَثُ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا ۚ لَعَلَّهُمُ يَتَفَكَّرُونَ ۞ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا وَأَنفُسَهُمُ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِيُّ وَمَن يُضْلِلْ فَأُوْلَنِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١

وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسَ لَهُمُ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنُ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ عَاذَانُ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَتِيِكَ كَٱلْأَنْعَمِ بَلْ هُمُ أَضَلُّ أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنْهِهِۦ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقّ وَبهِ يَعْدِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمُ مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ ١ أُوَلَمُ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُم ۗ فَبِأَيّ حَدِيثٍ لَهُ و وَنَذَرُهُمُ بَعۡدَهُ و يُؤۡمِنُونَ ۞ مَن يُضۡلِل ٱللَّهُ فَلَا هَادِيَ فِي طُغْيَنِهِمُ, يَعْمَهُونَ ١٠ يَسْعَلُونَكَ عَن ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ تَقُلَتُ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً ۚ يَسْعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفَّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوَّءُ إِنْ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتُ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ فَكَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرينَ ١ فَلَمَّا ءَاتَنهُمَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُو شُرَكَآءَ فِيمَا ءَاتَنهُمَا فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخُلُقُ شَيْعًا وَهُمُ يُخُلَقُونَ ١ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمُ وَصَرًا وَلَا أَنفُسَهُمُ يَنصُرُونَ ١ وَإِن تَدْعُوهُمُ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمُ سَوَآءٌ عَلَيْكُمُ أَدَعَوْتُمُوهُمُ أُمْ أَنتُمُ صَلمِتُونَ ١ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمُّ فَأَدْعُوهُمُ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ أَنْهُمُ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمُ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمُ اللهُمُ اله بِهَا قُلُ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمُ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ١

إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَابُ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّالِحِينَ ١ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ وَلَا أَنفُسَهُمُ يَنصُرُونَ ۞ وَإِن تَدْعُوهُمُ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوَّا ۗ وَتَرَاهُمُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمُ لَا يُبْصِرُونَ ١ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمُرُ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْجَلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَن نَزْغُ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مِسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمُ, طَيْفُ مِّنَ ٱلشَّيْطَنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُمُو مُبْصِرُونَ ۞ وَإِخُوانُهُمُ يَمُدُّونَهُمُ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ١٠٠ وَإِذَا لَمْ تَأَتِهِمُ, بِءَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَى مِن رَّبِّ هَاذَا بَصَآبِرُ مِن رَّبَّكُمُ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُم تُرْحَمُونَ ١ وَآذُكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعَا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَافِلِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَسَجُدُونَ ١٤ اللهُ

## سُورَةُ الأَنفَالِ

## بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

عَن ٱلْأَنفَالِ قُل ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَسْءَلُو نَكَ ذَاتَ بَيْنِكُمُّ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ ١ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ عَايَتُهُ وَزَادَتُهُمُ إِيمَانَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ قُلُوبُهُمُ<sub>و</sub> اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُو السَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُو ا أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَّهُمُ وَرَجَاتُ عِندَ رَبِّهِمُ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ۞ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحُقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرهُونَ ٥ يُجَادِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمُو يَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَتَيْنِ أُنَّهَا لَكُمُ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمُ وَيُريدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَنْفِرِينَ ٧ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ (Å)

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَٱسْتَجَابَ لَكُمُ أَنِّي مُمِدُّكُمُ بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَكَيِّكَةِ مُرْدِفِينَ ۞ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَ بِهِ عُلُوبُكُم وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَلِتَطْمَيِنَ بِهِ عُندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ إِذْ يَغْشَلْكُمُ ٱلنُّعَاسُ أَمَنَةَ مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ لِّيُطَهِّرَكُمُ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمُ رَجْزَ ٱلشَّيْطَن وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمُ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ١ إِذْ يُوجِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَيِكَةِ أَنِّي مَعَكُمُ فَتَبِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَٱضْرِبُواْ وَٱضۡرِبُواْ مِنۡهُمُ كُلُّ بَنَانٍ ١٠ وَاصۡرِبُواْ مِنۡهُمُ لِأَلَّ بَنَانٍ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِق ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ذَالِكُمُ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفِرينَ ٱلنَّارِ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ۞ وَمَن يُوَلِّهِمُ يَوْمَبِذٍ كَفَرُواْ زَحْفَا دُبُرَهُ و إِلَّا مُتَحَرَّفَا لِّقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُولَهُ جَهَنَّمٌ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ١

وَلَكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمُّ وَمَا رَمَيْتَ إِذُ رَمَيْتَ فَلَمُ تَقْتُلُوهُمُ بَلاَّءً حَسَنًا ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُو وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلَى إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوَهِّنُ ٱلْكَافِرِينَ اللَّهِ إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدُ جَآءَكُمُ ٱلْفَتُحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمُ فِعَتُكُمُ شَيْعًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهَ يَاَّيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْاْ وَأَنتُمُ وَلَمْ اللَّهِ عَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ ۞ ۞إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمُ, خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمُّ, أَسْمَعَهُمُ لَتَوَلُّواْ وَهُمُ مُعْرِضُونَ ١ كَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ لِمَا يُحْيِيكُمُ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِۦ وَأَنَّهُ إِلَيْهِۦ ٱلَّذِينَ مِنكُمُ خَاصَّةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞

وَآذَكُرُواْ إِذْ أَنتُمُ قَلِيلُ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَلَكُمُ وَأَيَّدَكُمُ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمُ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمُ, تَشْكُرُونَ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمُ وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ۞ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّمَا أَمُوالُكُمُ وَأُولَادُكُمُ فِتۡنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُو أَجْرٌ عَظِيمٌ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِن ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمُ فُرْقَانَا وَيُكَفِّرُ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١ وَإِذَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ۞ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمُ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَدُ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَاذَا إِنْ هَاذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَاذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَو ٱغْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ ۞ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهِمُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمُ وَهُمُ يَسْتَغْفِرُونَ ٣

وَمَا لَهُمُ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمُ يَصُدُّونَ ٱلْمَسْجِدِ عَن ٳؖڷۜ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَآءَهُۥ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُۥ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَمَا كَانَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءَ وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ بِمَا كُنتُمُ تَكْفُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ أُمْوَالَهُمُو لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ وَ عَلَىٰ بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ وَ جَمِيعَا فِي جَهَنَّمَ أُوْلَتِيِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ٧ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرُ لَهُمُ مَا قَدُ سَلَفَ وَإِن <u>و</u>َقَاتِلُوهُمُ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّأَوَّلِينَ فَقَدُ مَضَتُ حَقّ ٱلدِّينُ كُلُّهُ و لِلَّهِ لَا تَكُونَ فِتُنَةُ وَيَكُونَ فَإن تَوَلَّوْاْ ٣٩ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فَإِنَّ وَإِن ٱللَّهَ مَوْلَىٰكُمُّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ فَٱعۡلَمُواْ أَنَّ

۞ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُمُ مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و وَلِلرَّسُولِ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن ٱلۡقُرۡ كَيٰ كُنتُمُ عَامَنتُمُ بِٱللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِٱلْعِدْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمُو بِٱلْعِدُوَةِ ٱلْقُصُوَى وَٱلرَّكُبُ أنتُمُ وَلَوْ تَوَاعَدتُهُم لَا خُتَلَفْتُمُ فِي ٱلْمِيعَدِ مِنكُمُ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۞ لِّيَهْلِكَ مَنْ لِّيَقُضِيَ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِذْ يُريكَهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۗ وَلَوْ أَرَىٰكُهُمُ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمُ وَلَتَنَازَعْتُمُ فِي وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمُ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمُ فِي أَعْيُنِكُمُ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمُ أُمْرًا كَانَ مَفْعُولَا ۗ فِي أَعْيُنِهِمُ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ فِئَةَ فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ (27)

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ رِيحُكُمُ وَاصْبِرُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ا وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَرِهِمُ, بَطَرَا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمُ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ جَارٌ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓءُ مِّنكُمُ إِنِّي أَرَىٰ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ عَلَىٰ مًا لَا تَرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ ٱللَّهَ ۚ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَرَضٌ غَرَّ هَاؤُلَاءِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠٠٥ وَلَوْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَابِكَةُ إِذْ يَتَوَقَّى وُجُوهَهُمُ<sub>و</sub> وَأُذَبَرَهُمُو وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَريق 01 ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمُ, وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبيدِ 70 كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, كَفَرُواْ بِاَيْتِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ قَويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمِ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ كَدَأْبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَذَّبُواْ بِّايَتِ رَبّهمُ فَأَهْلَكْنَاهُمُ بِذُنُوبِهِمُ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمُ لَلا يُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ عَلَهَدتَّ مِنْهُمُ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمُ فِي مَرَّةٍ وَهُمُ لَا يَتَّقُونَ ۞ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمُ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرّدُ مَنْ خَلْفَهُمُ لَعَلَّهُمُ يَذَّكُّرُونَ ۞ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن خِيَانَةً فَٱنْبِذُ إِلَيْهِمُ عَلَى سَوآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ ٥ وَلَا تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواْ إِنَّهُمُ لَلَا يُعْجِزُونَ وَأُعِدُّواْ لَهُمُ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ مِن قُوَّةٍ وَمِن رّبَاطِ ٱلْخَيْل عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمُ وَءَاخَرِينَ مِن تُرْهِبُونَ بهِ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمُ وَأَنتُمُ لَا تُظْلَمُونَ ١ هُ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ مهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١

وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخُدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِى أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمُّ لَوُ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ يَأْيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسَبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمُ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ وَإِن تَكُن مِّنكُمُ مِاْئَةُ يَغْلِبُواْ أَلْفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمُ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠ ٱلْكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمُ ضُعْفَا فَإِن تَكُن مِّنكُمُ مِاْئَةُ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ أَلْفُ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١٠ مَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُ و أُسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُريدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةً وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ لَّوْلَا كِتَبُ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمُ فِيمَا أَخَذْتُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمُ حَلَلًا طَيِّبَا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞

يَاأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُمُ مِنَ ٱلْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ خَيْرًا يُؤْتِكُمُ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدُ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأُمُوالِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَنَبِكَ بَعْضُهُم وَأُولِيَآءُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَيَتِهِمُ مِن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡتَنصَرُوكُمُ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصۡرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ مِيثَاقً وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُم أُولِيَآءُ بَعْضَ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةُ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَّهُمُ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ۞ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُمُ فَأُوْلَىٰإِكَ مِنكُمُّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمُ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ ال

## سُورَةُ التَّوْبَةِ

بَرَآءَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّمُ, مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشُهُرِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمُ عَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخَزى ٱلْكَافِرينَ ۞ وَأَذَانُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓءُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرُ لَّكُمُّ وَإِن تَوَلَّيْتُمُ فَاعَلَمُواْ أَنَّكُمُ غَيْرُ مُعْجِزى ٱللَّهِ وَبَثِّر ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُّمُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمُ شَيَّا وَلَمْ يُظْهِرُواْ عَلَيْكُمُ أَحَدَا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمُ عَهْدَهُمُ إِلَى مُدَّتِهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمُ وَخُذُوهُمُ وَكُذُوهُمُ وَالْحُصُرُوهُمُ وَٱقْعُدُواْ لَهُمُ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأُقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَإِنْ أَحَدٌ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَكَمَ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ۞ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبُلِغُهُو مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّمُ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامَّ الْحَرَامَّ الْحَرَامَّ الْحَرَامَّ الْحَرَامَ الْحَرَامِ الْحَرَامَ الْحَرَامَ الْحَرَامِ الْ فَمَا ٱسۡتَقَـٰمُواْ لَكُمُ فَٱسۡتَقِيمُواْ لَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٧ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمُ إِلَّا وَلَا وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمُ ذِمَّةً يُرْضُونَكُمُ بِأَفُوهِهِمُ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمُ وَأَكْثَرُهُمُ <u>فَ</u>صَدُّواْ ٥ ٱشۡتَرَوا۠ بَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلَا إِنَّهُمُ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُوْلَيِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ١ فَإِن ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوٰةَ فَإِخُونُكُمُو فِي تَابُواْ وَأُقَامُواْ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١ وَنُفَصِّلُ أَيْمَانَهُمُ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمُ وَطَعَنُواْ فِي أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمُ لَا أَيْمَانَ لَهُمُ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمَا نَّكَثُواْ 71 ٱلرَّسُولِ وَهُمُو بَدَءُوكُمُو أُوَّلَ بإخْرَاجِ أَتَخْشَوْنَهُمُ ۚ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ ٣

يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمُ <u>وَ</u>يُخُزهِمُ وَيَنصُرُ كُمُ عَلَيْهِمُ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤُمِنِينَ ﴿ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبهم أو يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآء اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ أَمْ حَسِبْتُمُ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمُ وَلَمُ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِۦ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسْجِدَ ٱللَّهِ شَهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِم، بِٱلْكُفْرِ أَوْلَتبِكَ حَبِطَتْ أُعْمَلُهُمُ, وَفِي ٱلنَّارِ هُمُ, خَللِدُونَ ۞ إِنَّمَا يَعْمُرُ ٱللَّهِ مَنْ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَعَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُوْلَتِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ اللهِ وَأَجَعَلْتُمُو سِقَايَةَ ٱلْحَآجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنُ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ بِأُمْوَالِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ وَأَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُوْلَيِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١

يُبَشِّرُهُمُ وَرَبُّهُمُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُونِ وَجَنَّتٍ لَّهُمُ نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١ كَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ءَابَآءَكُمُ وَإِخُوانَكُمُ الْوَلِيَآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتَوَلَّهُمُ مِنكُمُ فَأُوْلَنمِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ٣ قُلُ إِن كَانَ عَابَآؤُكُمُ وَأَبْنَآؤُكُمُ وَإِخْوَانُكُمُ وَأَزُوَ اجُكُمُ وَعَشِيرَتُكُمُ وَأُمُوالٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمُ مِنَ ٱللَّهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأْتِي ٱللَّهُ لَقَدُ نَصَرَكُمُ بِأُمْرِهِ مِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتُكُمُ كَثْرَتُكُم فَلَم تُغُن عَنكُم عَنكُم شَيْاً وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُمُو مُدْبِرِينَ ۞ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ سَكِينَتَهُو عَلَىٰ رَسُولِهِ ـ لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَافِرينَ ١

ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمُ هَاذَاْ فَلَا خِفْتُمُو عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن شَآءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡاَخِرِ وَلَا يُحَرّمُونَ بٱللَّهِ يُؤُمِنُونَ حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ أُو تُواْ ٱلۡكِتَبَ حَتَّى ٱلجُزْيَةَ يُعُظُواْ یَدِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ ٱبْنُ صَاغِرُونَ ۞ وَقَالَتِ ۾ ي<sup>ڪ</sup> اُلگهِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ذَالِكَ بِأَفْوَاهِهِمُ يُضَاهُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ ڪَفَرُواْ قَبُلُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ٱتُخَذُواْ ٣٠ أُرْبَابَا ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ مِّن دُونِ ٱبْنَ وَمَا أُمِرُواْ ي آي لِيَعْبُدُواْ إِلَهَا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشُركُونَ لَّا إِلَنْهَ (T)

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمُ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوُ كَرهَ ٱلْكَافِرُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي رَسُولَهُ و بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُو عَلَى كُلِّهِ وَلَوْ كَرهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ شَا هُيَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ أُمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا سَبِيل ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُمُ بِعَذَابٍ أَلِيمِ ۞ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا جَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَا جِبَاهُهُمُ وَجُنُوبُهُمُ فِي نَارِ كَنَزْتُمُو لِأَنفُسِكُمُو فَذُوقُواْ وَظُهُورُهُمُّ مَا هَاذَا مَا مَا كُنتُمُ ا إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ٱڎؙڹؘٳ كِتَكِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا شَهْرًا في أَرْبَعَةُ حُرُمُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ كَآفَّةَ أَنفُسَكُمْ وَقَتِلُواْ ٱلْمُشْركِينَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمُ كَافَّةً وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ (۳٦)

إِنَّمَا ٱلنَّسِيٓءُ زِيَادَةُ فِي ٱلْكُفْرِ يَضِلُّ بِهِ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ عَامَا وَيُحَرَّمُونَهُ عَامَا ٱللَّهُ زُيّنَ لَهُمُو مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ أَعْمَالِهِم وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرينَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَا لَكُمُ إِذَا قِيلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱتَّاقَلْتُمُو إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْأَخِرَةِ فَمَا مَتَعُ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ إِلَّا تَنفِرُواْ أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَ إِلَّا وَٱللَّهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْن نَصَرَهُ ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَل تَحْزَنُ إِنَّ ٱللَّهَ إِذْ هُمَا فِي أللَّهُ مَعَنَا فَأَنزَلَ سَكِينَتَهُو عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُو وَجَعَلَ كَلِمَةً ٱلَّذِينَ تَرَوُهَا ڪَفَرُواْ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٱللَّهِ

وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأُمُوالِكُمُ وَأَنفُسِكُمُ ٱنفِرُواْ خِفَافًا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمُ خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ١ كَانَ عَرَضًا قَريبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بَٱللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمُ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمُ يَعْلَمُ إِنَّهُمُ لِكَاذِبُونَ ﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَذِبِينَ ١ حَقَّلِ يَتَبَيَّنَ لَا يَسْتَغْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلَّاخِر يُجَهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١ إِنَّمَا يَسۡتَءۡذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمُ فَهُمُ فِي رَيْبِهِمُ يَتَرَدَّدُونَ ٥ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةَ وَلَاكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاتَهُمُ فَتَبَّطَهُمُ وَقِيلَ ٱقُعُدُواْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ﴿ لَوُ خَرَجُواْ فِيكُمُ مَا زَادُوكُمُ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَلَكُمُ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمُ سَمَّعُونَ لَهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ١

ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّىٰ لَقَدِ ٱبْتَغَوٰاْ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمُ كَرِهُونَ ۞ وَمِنْهُمُ مَن يَقُولُ ٱعۡذَن لِّي وَلَا تَفۡتِنِّي ۚ أَلَا فِي ٱلۡفِتۡنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ لَمُحِيطَةً بِٱلْكَافِرِينَ شَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةُ تَسُؤُهُم مُ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدُ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلُّواْ وَّهُمُ فَرحُونَ اللهُ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَىٰنَا ۚ فَلْيَتَوَكُّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا ٱلْحُسْنَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمُ أَن يُصِيبَكُمُ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا أَوْ كَرْهَا لَّن الله عَلَى أَنفِقُوا طَوْعًا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ إِنَّكُمُ قَوْمًا فَاسِقِينَ عَ سَبَّ و و انهم نَفَقَاتُهُمُ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمُ وَبِرَسُولِهِ عَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمُو كُرهُونَ **ે** 

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمُ وَلَا أَوْلَادُهُم إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمُ وَهُمُ كَافِرُونَ ٥ بهَا فِي ٱلْحَيَوٰةِ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمُ لَمِنكُمُ وَمَا هُمُ مِنكُمُ وَلَكِنَّهُمُ قَوْمُ يَفْرَقُونَ ۞ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَءًا أَوْ مَغَرَتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمُ يَجْمَحُونَ ۞ وَمِنْهُمُ مَن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوُاْ مِنْهَا إِذَا هُمُ يَسْخَطُونَ ١٠ وَلَوْ أَنَّهُمُ رَضُواْ مَا عَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَ رَسُولُهُ و إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ۞ هإِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ قُلُوبُهُمُ وَفي ٱلرَّقَاب وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُّ فَريضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمُ يُؤْمِنُ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُّ قُلَ <u>وَ</u>رَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ عَامَنُواْ وَيُؤْمِنُ مِنكُمُّ وَٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمُ عَذَابُ

وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُو يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمُ لِيُرْضُوكُمُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ١ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدَا فِيهَا ذَالِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ تُنزَلَ عَلَيْهِمُ, سُورَةُ تُنَبِّئُهُمُ, بِمَا فِي قُلُوبِهِمُّ, قُل ٱسْتَهْزِءُواْ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحُذَرُونَ ﴿ وَلَبِن لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا خُوضٌ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبَّاللَّهِ وَءَايَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمُ تَسْتَهْزءُونَ ﴿ لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمُ بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمُ ۚ إِن يُعۡفَ عَن طَآيِفَةٍ مِّنكُمُ تُعَذَّبُ طَآيِفَةُ المُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بِأُنَّهُمُ كَانُواْ مُجْرِمِينَ بَعْضُهُم، مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَر وَيَنْهَوْنَ نَسُواْ ٱللَّهَ عَن ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمُّ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسَبُهُمُ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ اللَّهُ عَذَابُ وَلَهُمُ (۱۸)

كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمُ قُوَّةَ وَأَكْثَرَ أَمُوَالًا كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ فَٱسْتَمْتَعُواْ جِخَلَقِهمُ فَٱسْتَمْتَعُتُمُ جِخَلَقِكُمُ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُو بِخَلَقِهِمُو خَاضُواْ أُوْلَيِكَ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمُ, فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةِ وَأُوْلَنَيِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ أَلَمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ, قَوْمِ نُوحٍ وَعَادِ وَثَمُودَ ۞ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتُهُمُ و و گو و رُسُلُهُمُ بِٱلْبَيِّنَتِّ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمُ وَلَكِن كَانُواْ يَظْلِمُونَ ۞ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَغْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلصَّلَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَ أُوْلَنَهِكَ سَيَرْ حَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتٍ تَجُرِى مِن في جَنَّتِ ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيّبَةً وَرضُوَانُ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿

يَأْيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغُلُظْ جَنهدِ وَمَأُولِهُمُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفُر وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهمُ وَهَمُّواْ لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنُ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ فَضَلِهِ عَلَى نَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمُّ وَإِن يَتَوَلَّوْا اللَّهُمُّ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١٠٠٠ ٥ وَمِنْهُمُ مَنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَيِنْ ءَاتَكَا فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهِ فَلَمَّا عَاتَنهُمُ مِن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلُّواْ مُعْرِضُونَ ۞ فَأَعْقَبَهُمُ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمُ إِلَى يَوْمِ بِمَا أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ (VA) أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمُ وَنَجُونهُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمُو ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَيَسۡخَرُونَ مِنۡهُمُۥ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ

ٱسْتَغْفِرُ لَهُمُ, أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ, إِن تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ, سَبْعِينَ مَرَّةَ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ } وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١ فَرحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمُ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرهُواْ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمُ, وَأَنفُسِهمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّاْ لَّوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ١ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى مِّنْهُمُ فَٱسۡتَعۡذَنُوكَ لِلۡخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخۡرُجُواْ مَعِيَ أَبَدَا وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمُ رَضِيتُمُ بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْخَلِفِينَ ١ وَلَا تُصَلّ عَلَى أُحَدٍ مِّنْهُمُ مَاتَ أُبَدَا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمُ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمُ فَاسِقُونَ ٥ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمُوالُهُمُ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمُ بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمُ وَهُمُ كَفِرُونَ ﴿ وَإِذَا أُنزلَتْ سُورَةٌ أَنْ عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَكْذَنَكَ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمُ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَعِدِينَ ١

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ لَا يَفْقَهُونَ ۞ لَكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنفُسِهِمُ وَأُوْلَتِإِكَ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمُ لَهُمُ وَأُوْلَىهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمُ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمُ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمُ عَذَابُ أَلِيمُ ١ لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِّـ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِّـ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمُ قُلْتَ لَا أَجِدُ أَحْمِلُكُمُ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمُ تَفِيضُ مِنَ أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ وَإِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى يَسْتَغْذِنُونَكَ وَهُمُ أَغْنِيَآءُ بأَن يَكُونُواْ رَضُواْ ٱلَّذِينَ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ فَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١

إِذَا رَجَعْتُمُ إِلَيْهِمُ قُل لَّلا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ لَن نُّؤُمِنَ لَكُمُ قَدُ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمُ وَسَيرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمُ إِذَا ٱنقَلَبْتُمُ إِلَيْهِمُ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمُّ فَأَعْرِضُواْ إِنَّهُمُ رَجُسُ وَمَأُولَهُمُ جَهَنَّمُ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الله عَنْهُمُ لَكُمُ لِتَرْضَوْا عَنْهُمُ اللهُ تَرْضَواْ عَنْهُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ١ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرَا وَنِفَاقَا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمَا وَيَتَرَبَّصُ ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمُ دَآبِرَةُ ٱلسُّوَءِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا قُرُبَتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ ۚ أَلَا إِنَّهَا آو و آهم ڠُرُبَةُ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَار ٱتَّبَعُوهُمُ بِإِحْسَنِ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمُو جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمِمَّنُ حَوْلَكُمُ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُّ نَحُنُ نَعْلَمُهُم مَ سَنُعَذِّبُهُم مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيمِ اللهِ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمُ خَلَطُواْ عَمَلًا صَالِحَا وَءَاخَرَ سَيِّعًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمُ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمُ وَتُزَكِّيهِمُ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمُ إِنَّ صَلَوَتِكَ سَكَنُ لَّهُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَقُل ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ وَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَعُونَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمُ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١

ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدَا ضِرَارَا وَكُفْرَا وَتَفْريقًا قَبُلُ وَإِرْصَادَا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى ۖ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ الله تَقُمُ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المِلمُ المِلْمُ المِلْمُلْمُ المِلمُ المِلمُ المُ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ عِيهِ فِيهِ مَكِبُّونَ أَن مِنْ أُوَّل يَتَطَهَّرُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ۞ أَفَمَنُ أَسَّسَ بُنْيَكنَهُو عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونٍ خَيْرٌ أَم مَّن أَسَّسَ بُنْيَكَهُو عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارِ فَٱنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ لَا يَزَالُ بُنْيَنُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوا ريبَةَ فِي قُلُوبِهِمُ إِلَّا أَن تُقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ أَنْفُسَهُمُ ه إِنَّ ٱللَّهَ ٱللَّهَ ٱللَّهَ وَأُمُوالَهُمُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ عَلَيْهِ حَقَّا فِي ٱلتَّوْرَلةِ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا وَٱلۡإِنجِيل مِنَ ٱللَّهِ أُوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ فَٱسۡتَبۡشِرُواۤ وَمَنۡ بِهِ عَ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ ببَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُمُو

ٱلۡحَمِدُونَ ٱلْعَبِدُونَ ٱلتَّنِيِبُونَ ٱلسَّنِيحُونَ ٱلۡامِرُونَ بٱلْمَعْرُوفِ ٱلسَّلجِدُونَ ٱللَّهُ وَٱلنَّاهُونَ عَن ٱلْمُنكَر وَٱلۡحَٰفِظُونَ لِحُدُودِ كَانَ لِلنَّبِيّ الله الله وَٱلَّذِينَ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرُ كَيْ مِنْ بَغْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ١ وَمَا إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُقُّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ لَأُوَّاهُ حَلِيمٌ اللهُ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمُ مَا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَيُمِيثُ وَمَا لَكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ تَزِيغُ فَريقِ مِّنْهُمُ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمُ رَءُوفُ رَّحِيمُ

ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ بِمَا رَحْبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمُ وَظَنُّواْ أَن لَّا ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ لِيَتُوبُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ١ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمُو ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا بِأَنفُسِهِمُ عَن نَّفُسِهِ عَن نَّفُسِهِ عَن نَّفُسِهِ عَن نَّفُسِهِ عَن نَّفُسِهُ عَن اللَّهُمُ وَلَا نَصَبُ وَلَا هَخْمَصَةُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمُ بِهِ عَمَلُ صَالِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقُطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمُ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ 777 كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمُ طَآبِفَةُ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي نَفَرَ مِن وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمُ يَحُذَرُونَ

يَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمُ فِيكُمُ غِلْظَةً وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ ٱللَّهَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُمُ مَعَ ٱلْمُتَقِينَ اللهُ يَقُولُ أَيُّكُمُ إِنَا وَادَتُهُ وَ هَاذِهِ الْإِيمَانَا فَأَمَّا فَزَادَتُهُمُ إِيمَانَا وَهُمُ يَسْتَبْشِرُونَ 077 وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَرَضٌ فَزَادَتُهُمُ رِجُسًا رجْسِهِمُ وَمَاتُواْ وَهُمُ كَافِرُونَ أُوَلَا رين المراجعة أَنَّهُمُ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمُ يَذَّكَّرُونَ ۞ وَإِذَا مَا أُنزلَتْ سُورَةُ نَّظَرَ بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضٍ هَلَ يَرَىٰكُمُ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمُ بِأَنَّهُمُ لَّا يَفْقَهُونَ اللَّهُ لَقَدُ جَآءَكُمُ رَسُولُ مِّنَ أَنفُسِكُمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مَا عَنِتُّمُو حَرِيضٌ عَلَيْكُمُو بٱلْمُؤْمِنِينَ عَزيزٌ عَلَيْهِ عَ رَّحِيمُ اللَّهُ لَا إِلَهَ وَلَوْا فَقُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ لَا إِلَهَ رَ ءُوفُ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١

## سُورَةُ يُونُسَ

## بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الرَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ١ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِّنْهُمُ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَنَّ لَهُمُ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمُّ قَالَ ٱلْكَافِرُونَ إِنَّ هَاذَا لَسَحِرُ مُّبِينٌ ۞ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَغْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَٱعۡبُدُوهُ أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ ٣ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيعاً وَعُدَ ٱللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ و لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمُ شَرَابُ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ١ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِئَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقَّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ فِي ٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِّقَوْمِ يَتَّقُونَ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمُ, عَنْ ءَايَتِنَا غَلْفِلُونَ ٧٠ أُوْلَتِهِكَ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمُ رَبُّهُمُ بِإِيمَنِهِمُ تَجُرِى مِن تَحُتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّتِ ٱلتَّعِيمِ ٥ دَعُونهُمُ فِيهَا سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمُ فِيهَا سَلَمُ وَءَاخِرُ دَعُوَلهُمُ أَنِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ۞ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمُ أَجَلُهُمُ فَنَذَرُ ٱسْتِعْجَالَهُمُ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُغْيَنِهِمُ يَعْمَهُونَ ١ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُو ضُرَّهُو مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَّسَّهُو كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَلَقَدُ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمُ, لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتُهُمُ, رُسُلُهُمُ, بِٱلْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ خَجْزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظْرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١

وَإِذَا تُتُوَى عَلَيْهِمُ ءَايَاتُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ غَيْرِ هَاذَا أَوْ بَدِّلْهُو قُلْ مَا يَكُونُ لِقَاءَنَا ٱئْتِ بِقُرَانِ أَنُ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمُ وَلَا أَدْرَلْكُمُ فَقَدُ لَبِثْتُ فِيكُمُ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ مُ أَفَلًا تَعْقِلُونَ (17) أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاَيَاتِهِ -يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ مَا لَا يَضُرُّهُمُ, وَلَا يَنفَعُهُمُ, وَيَقُولُونَ هَاؤُلَاءِ شُفَعَتَوُنَا ٱللَّهِ قُلُ أَتُنَبِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا ٱلْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَٱخۡتَلَفُواْ وَلَوْلَا سَبَقَتُ مِن رَّبّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُو فِيمَا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ (19) وَيَقُولُونَ لَوْلَا أَنزلَ عَلَيْهِ عَايَةُ مِّن رَّبَّهِ عَ فَقُلَ ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُمُ مِنَ ٱلْمُنتَظِرينَ (°)

وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمُ إِذَا لَهُمُ مَكُرُ فِي ءَايَاتِنَا قُل ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ١ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْر حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمُ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ أُحِيطَ بِهِمُ دَعَواْ ٱللَّهَ هُغُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ لَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ١ فَلَمَّا أَنجَلهُمُ إِذَا هُمُ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمُ عَلَىٰ أَنفُسِكُمُّ مَتَعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا اللهُ نَيَا اللهُ مَرْجِعُكُمُ فَنُنَبِّئُكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ اللهُ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمُ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَىٰهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بٱلأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّكَمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِّرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ٥ ٥ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمُ قَتَرُ وَلَا ذِلَّةٌ أُوْلَنِيِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّءَاتِ جَزَآءُ سَيِّءَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمُ, ذِلَّةٌ مَّا لَهُمُ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُم، قِطْعَا مِنَ ٱلَّيْل مُظْلِمًا ۚ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ اللَّهُمُ فِيهَا خَالِدُونَ ١٠ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمُ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمُ أَنتُمُ وَشُرَكَآؤُكُمُ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُمُ مَا كُنتُمُ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ١ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمُ لَغَافِلِينَ ١ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَلهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلَ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۞ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ٦

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآيِكُمُ مَن يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ قُل ٱللَّهُ يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ١ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُمُ مَن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُل ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقُّ أَفَمَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أُمَّن لَّا يَهَدِّى إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُم، كَيْفَ تَحُكُمُونَ ١ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمُ ۚ إِلَّا ظَنَّاۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنَى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْعًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَمَا كَانَ هَنذَا ٱلْقُرَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَاب لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكُهُ ۗ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَٱدْعُواْ مَن ٱسْتَطَعْتُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ١ بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمُ تَأُويلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَمِنْهُمُ من يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم من لَّا يُؤْمِنُ بِه وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلي وَلَكُمُ وَمَلُكُمُّ أَنتُمُ بَرِيٓ وُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِىٓ ءُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ١ وَمِنْهُمُ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١

وَمِنْهُمُ مِن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ ١ وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمُ لَأَن لَّمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةَ مِّنَ ٱلنَّهَار يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُۥ قَدُ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١ وَإِمَّا نُريَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمُ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمُ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ۞ وَلِكُلّ أُمَّةٍ رَّسُولُ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمُ قُضِيَ بَيْنَهُمُ بِٱلْقِسُطِ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ١ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرَّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمُ فَلَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ١ قُلْ أَرَءَيْتُمُ إِنْ أَتَكُمُ عَذَابُهُ عَذَابُهُ مِنَهُ أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُمُ بِهِ عَآلَ اَنْ وَقَدُ كُنتُمُ بِهِ عَالَمُ الْ تَسْتَعْجِلُونَ ۞ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمُ تَكْسِبُونَ ۞ هُوَيَسْتَنْبِ وُنَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِى وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُمُ بِمُعْجِزينَ ۗ

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَاَّفْتَدَتُ بِهِّ وَأَسَرُّواْ ٱلتَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَقُضِى بَيْنَهُم، بِٱلْقِسْطِ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُّ أَلَا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ هُوَ يُحِي وَيُمِيتُ وَ إِلَيْهِ عُونَ ١ عُرْجَعُونَ ١ عَا تُتُهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُمُ مَوْعِظَةُ مِّن رَّبَّكُمُ وَشِفَآءُ لِّمَا فِي ٱلصُّدُور وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ ١ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ قُلُ أَرَءَيْتُمُ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُمُ مِن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمُ مِنْهُ مَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمُّ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ۞ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَشْكُرُونَ ۞ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتَلُواْ مِنْهُ مِن قُرَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُم، شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ - وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينٍ ١

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحُزَنُونَ لَهُمُ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ (11) ٱلَّاخِرَةِ لَا تَبُدِيلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفي ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمُ إِنَّ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ أَلَا إِنَّ وَمَا يَتَّبِعُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضَّ يَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ هُمُ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ ٱتنَّخَذَ وَ لَدَا قَالُواْ ٱللَّهُ لِّقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ لَيْ ٱلْأَرْضِ سُبْحَانَهُ فَ هُوَ ٱلْغَنيُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا إِنْ عِندَكُمْ مِن سُلطَنِ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ الله قُلُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ المَّامِ اللهِ اللهِ اللهِ المَّامِ اللهِ اللهِ المَالمُلْمُ المِلْمُ مًا لَا تَعْلَمُونَ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا لَا يُفْلِحُونَ ﴿ مَتَاعُ فِي نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ (v)

﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمُ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَلَقُومِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمُ مَقَامِي وَتَذُكِيرِي بِاَيْتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمُ وَشُرَكَاءَكُمُ ثُمَّ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمُ عَلَيْكُمُ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُواْ إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ ۞ فَإِن تَوَلَّيْتُمُ فَمَا سَأَلْتُكُمُ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١ فَكَذَّ بُوهُ وَ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمُ خَلَيْفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا ۖ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ١ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ وُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمُ فَجَآءُوهُمُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ١ شُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِاكِتِنَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمَا مُّجُرمِينَ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ إِنَّ هَاذَا لَسِحْرٌ مُّبِينُ ۞ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقّ لَمَّا جَآءَكُم أَر أَسِحْرٌ هَاذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّحِرُونَ ١ قَالُواْ أَجِئَتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ١

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱئْتُونِي بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيمِ ١ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُ مُوسَىٰ أَلْقُواْ مَا أَنتُمُ مُلْقُونَ ۞ فَلَمَّا أَلْقَواْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمُ بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ وِإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَلَوْ كَرهَ ٱلْمُجُرِمُونَ ۞ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةُ مِّن قَوْمِهِۦ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْتِنَهُم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ و لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنْقَوْمِ إِن كُنتُمُ عَامَنتُمُ بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُمُ مُسْلِمِينَ ١ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةَ لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ۞ وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتَا وَٱجْعَلُواْ بِيُوتَكُمُ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰة ۗ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأُهُو زِينَةً وَأُمُوالًا فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيَضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا ٱطْمِسُ عَلَى أَمُولِهِمُ وَٱشۡدُدۡ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ فَلَا يُؤۡمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلۡعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١ قَالَ قَدُ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ ۞ ٥ وَجَاوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَّبَعَهُمُ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ مِغْيَا وَعَدُوا مَا خَتَى إِذَا أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِى ءَامَنتُ بهِ عَنُواْ إِسْرَعِيلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ ءَآلَكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَتِنَا لَغَفِلُونَ ۞ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مُبَوَّأً صِدْقِ وَرَزَقْنَهُمُو مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمُ وَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ عَجْتَلِفُونَ ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَـٰبَ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمُ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَآءَتُهُمُ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

فَلَوْلًا كَانَتُ قَرْيَةٌ ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمُ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا الله وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَلاَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَتَّعْنَكُهُمُ إِلَىٰ حِينِ كُلُّهُمُ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرَّجْسَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١ قُلُ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلْآيَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ فَهَلُ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ قُلْ فَٱنتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُمُ مِنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ اللَّ ثُمَّ نُنجِّي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ قُلْ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمُ فِي شَكٍّ مِّن دِيني فَلَا أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن أَعۡبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَقَّلَكُمُّ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَأَنْ أَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّين حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠ وَإِن يَمْسَلُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدُكَ بِغِيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِفِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةً وَهُو وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْ يَائَيُهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحُقُّ مِن وَهُو الْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْ يَائَيُهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحُقُ مِن ضَلَّ مِن رَّبِّكُمُ وَ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةً وَمَن ضَلَّ مِن رَبِّكُمُ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ وَالنَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَىٰ يَحْكُم ٱللَّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿

### سُورَةُ هُودٍ

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الرَّ كِتَابُ أُحْكِمَتْ ءَايَتُهُ وَثُمَّ فُصِّلَتْ مِن الَّدُن حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ وَأَنِ السَّغَفِرُواْ اللَّ تَعْبُدُواْ إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمُ مِنْهُ و نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۞ وَأَنِ السَّغَفِرُواْ وَبَعْدُ وَالْ اللَّهِ عَلَيْكُمُ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ رَبَّكُمُ وَمُو عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ كُلَّ ذِى فَضُلِ فَضَلَهُ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ كُلَّ ذِى فَضُلِ فَضَلَهُ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ كُلَّ ذِى فَضُلِ فَضَلَهُ وَإِن تَولَوْا فَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ كَلِي اللهِ مَرْجِعُكُمُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلَا إِنَّهُمُ وَكَبِيرٍ ۞ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلَا إِنَّهُمُ وَيُعْوَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلَا إِنَّهُمُ وَيَعْلَى اللهِ عَرْدِعُ كُمُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلَا إِنَّهُمُ وَيَعْلَى عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَلُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتٍ الصَّدُورِ ۞ يَعْلِمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتٍ الصَّدُورِ ۞ يَعْلِمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتٍ الصَّدُورِ ۞ يَعْلِمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ مَا يَعْلِيمٌ بِذَاتٍ الصَّدُورِ ۞

ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ه وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابِ مُّبِينٍ ١ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمُ أَيُّكُمُ أَيُّكُمُ أَيُّكُمُ عَمَلًا عَرْشُهُو عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُلْتَ إِنَّكُمُ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ إِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَبِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعُدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمُ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمُ وَحَاقَ بِهِمُ مَا كَانُواْ بِهِ مَوْ كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ٨ وَلَبِنُ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ و كَفُورٌ ۞ وَلَبِنُ أَذَقُنَهُ و نَعْمَآءَ بَعۡدَ مَسَّتُهُو لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيَّاتُ عَنِی ۚ إِنَّهُ و لَفَرحُ فَخُورٌ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَوْلَنَبِكَ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ ١ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ - صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ - كَنزُ أَوْ جَآءَ مَعَهُ و مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ وَكِيلُ

أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَلَهُ فَلُ قُلُ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَتِ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ۗ فَإِلَّمُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوًّ فَهَلَ أَنتُمُ مُسْلِمُونَ ١ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمُ أَعْمَلَهُمُ فِيهَا وَهُمُ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ١ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمُ, فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُّ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ كَانَ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِّن رَّبّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُوْلَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ وَإِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١ كَذِبًا أُوْلَنِيِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّهِمُ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَدُ هَلُؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا وَهُمُو بِٱلْآخِرَةِ هُمُ كُونَ اللهُ اللهُ

أُوْلَتِيِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءً يُضَعَّفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمُ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ لَا جَرَمَ أَنَّهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمُ أُوْلَنِيكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُو فِيهَا خَلِدُونَ ١ هُمَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَى وَٱلْأَصَمِّ مَثَلًا أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ ١ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلَ يَسْتَويَانِ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنِّي لَكُمُ نَذِيرٌ مُّبِينً ٥ أَن لَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهُ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمِ ١ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرَا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُو أَرَاذِلُنَا بَادِيَ وَمَا نَرَىٰ لَكُمُ, عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمُ, كَذِبِينَ ١٠٠٥ قَالَ يَنِقَوْمِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَىٰنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ عَمِيَتُ عَلَيْكُمُ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمُ لَهَا كُرهُونَ ١

وَيَنَقَوْمِ لَا أَسْئَلُكُمُ عَلَيْهِ مَالًّا إِنْ أَجْرَى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّهُمُ مُلَقُواْ رَبِّهِمُ وَلَكِنِّي أَرَىٰكُمُ قَوْمَا تَجُهَلُونَ ۞ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُني مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمُّ أَفَلَا الله عندِي خَزَآيِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَقُولُ لَكُمُو عِندِي خَزَآيِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرى أَعْيُنُكُمُ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمُ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَلْنَا فَأُتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ شَ قَالَ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَا أَنتُمُ بِمُعْجِزِينَ ۞ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصْحِى إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَالُهُ ۗ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓءُ مِّمَّا تُجُرمُونَ ١٠٠٥ قُ وَأُوحِىَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ و لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَيِسُ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُمُ مُغْرَقُونَ ١

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِۦ مَلَأُ مِّن قَوْمِهِۦ سَخِرُواْ مِنْهُو قَالَ إِن تَسۡخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسۡخَرُ مِنكُمُ كَمَا تَسۡخَرُونَ ۞ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغُزيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ١ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ و إِلَّا قَلِيلٌ ۞ ۞ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِيهَا ٱللَّهِ مُجْرَلهَا وَمُرْسَلهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمُ فِي مَوْجِ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُو وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَبُنَيّ ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ ١ سَعَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ وَقِيلَ يَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَسَمَآءُ ٱلۡمُغۡرَقِينَ ١ وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأُمْرُ وَٱسْتَوَتُ عَلَى ٱلْجُودِيُّ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ و فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ٥

قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَعَمَلٌ غَيْرُ صَلِحٍ فَلَا تَسْكَلَنَّ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّي أَعِظْكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنِّيَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْعَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمُنِي أَكُن مِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١ قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَمِ مِّنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمِ مِّمَّن وَأُمَمُ سَنُمَتِّعُهُمُ ثُمَّ يَمَسُّهُمُ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ تِلُكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْل هَاذَا فَأَصْبِرُ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ١ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودَا قَالَ يَتَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ إِنْ أَنتُمُ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۞ يَقَوْمِ لَا أَسْعَلُكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَجُرًا إِنْ أَجْرى إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ وَيَقَوْمِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِۦ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمُ وَلَا عَلَيْكُمُ مِدْرَارًا وَيَزِدُكُمُ ا قَالُواْ يَاهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحُنُ بِتَارِكِي ءَالِهَتِنَا عَنِ قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٣

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَءٍّ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُواْ أَنِّي بَرِيٓءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ ﴿ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ۞ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ مَا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِّرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ٥ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمُ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ لِلَيْكُمُّ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُم، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْعًا إِنَّ رَبِّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ٥ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و برَحْمَةٍ مِّنَّا وَخَيَّيْنَاهُمُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِاليِّ رَبِّهِمُ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَٱتَّبَعُواْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۞ وَأُتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُ ۗ أَلَا بُعْدَا لِّعَادِ قَوْمِ هُودِ ١ ٥٠ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحَا قَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسۡتَعۡمَرَكُمُ فِيهَا فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِۦ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ هُجِيبٌ ۞ قَالُواْ يَاصَلِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوَّا قَبْلَ هَاذَا أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبِ ١

قَالَ يَلْقَوْمِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَءَاتَكني مِنْهُ و رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزيدُونَني تَخْسِيرِ ﴿ وَيَقَوْمِ هَاذِهِ عَاقَةُ ٱللَّهِ تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بسُوَءٍ فَيَأْخُذَكُمُ ا فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَاركُمُ, عَذَابٌ قَريبٌ ثَلَثَةً أَيَّامِّ ذَالِكَ وَعُدُ غَيْرُ مَكُذُوبِ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ يَوْمِيٍذَّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَويُّ ٱلْعَزِيزُ ۞ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمُ جَثِمِينَ (77) كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ۗ أَلَا إِنَّ ثَمُودَا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ و بُعْدًا لِتَّمُودَ ۞ وَلَقَدُ جَآءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشُرَىٰ سَلَمَا قَالَ سَلَمُ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ۞ فَلَمَّا رَءَا أَيْدِيَهُمُو لَا تَصِلُ إِلَيْهِ ۖ نَكِرَهُمُو وَأُوْجَسَ مِنْهُمُو خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ١ وَٱمْرَأَتُهُ فَضَحِكَتُ فَبَشَّرْنَكَهَا بِإِسْحَلَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَلَقَ يَعْقُوبُ

قَالَتُ يَويَلَتَىٰ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَاذَا بَعْلَى شَيْخًا إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ شَ قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرٍ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَتُهُ وَ عَلَيْكُمُ وَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ وَ حَمِيدٌ هَجِيدٌ ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ۞ يَإِبْرَهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَاذَا ۖ إِنَّهُو قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمُ ءَاتِيهِمُ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودِ ١ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمُ وضَاقَ بِهِمُ ذَرْعَا وَقَالَ هَاذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿ وَجَاءَهُ وَ قَوْمُهُ وَ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِّ قَالَ يَتَقَوْمِ هَلُؤُلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمُّو فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخُزُونِ فِي ضَيفي ۖ أَلَيْسَ مِنكُمُ وَجُلُ رَّشِيدُ ۞ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ١ قَالَ لَوُ أَنَّ لِي بِكُمُ قُوَّةً أَوْ ءَاوِي إِلَىٰ رُكُن شَدِيدٍ ۞ قَالُواْ يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَٱسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُمُ أَحَدٌ إِلَّا ٱمْرَأَتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُم اللَّهُ اللَّهُ مُوعِدَهُم ٱلصُّبُح أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَريبِ ۞

فَلَمَّا جَآءَ أُمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلِ ١ مَّنضُودِ مُّسَوَّمَةً عِندَ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ۞ ۞ وَإِلَى مَدْيَنَ شُعَيْبَا قَالَ يَلْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُو مِنْ إِلَهٍ وَلَا تَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ لِنِّي أَرَاكُمُ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ شَّحِيطٍ ١ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا تَبْخَسُواْ أَشْيَآءَهُمُ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمُ قَالُواْ يَشُعَيْبُ أَصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ بحفيظ من مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَلَوُّا إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ قَالَ يَلْقَوْمِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ ورِزْقًا حَسَنَا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمُ, إِلَى مَا أَنْهَاكُمُ, عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُ وَمَا تَوۡفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِۦ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِۦ أُنِيبُ ۞

وَيَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمُ شِقَاقِيَ أَن يُصِيبَكُمُ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمُ ﴿ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمُ أُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِلَّهُ رَبِّ مِّمًا وَدُودٌ ۞ قَالُواْ يَشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا فِينَا ضَعِيفَا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمُنَكَ وَمَا وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ ا قَالَ يَلْقُومِ أَرَهْطِيَ أَعَزُّ عَلَيْكُمُ مِنَ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمُ طِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّ بِمَا تَعْمَلُونَ هُحِيطٌ ۞ وَيَقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ إِنِّي عَمِلُ ۗ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُّ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا وَٱرْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمُ رَقِيبٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرهِمُ, جَيْمِينَ لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ۗ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتُ ثَمُودُ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِاَيَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ الله فِرْعَوْنَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ۚ فَٱتَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ

يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَأُوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئُسَ يَقُدُمُ قَوْمَهُ ا وَأُتْبِعُوا فِي هَاذِهِ لَعْنَةَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ بِئُسَ اللُّ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ اللَّهُ وَيَ َ *هُ* مُّ هُو نَقُصُهُو ٱلرَّفَٰدُ ٱلْمَرْفُودُ مِنْهَا قَآبِمُ وَحَصِيدُ ۞ وَمَا ظَلَمْنَاهُمُو وَلَاكِن أَنفُسَهُم اللَّهِ فَمَا أَغُنَتُ عَنْهُم عَنْهُم اللَّتي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَمَا زَادُوهُمُ عَيْرَ تَتْبِيبِ ١ وَكَذَالِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخُذَهُ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ أُلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ذَالِكَ يَوْمُ هَجُمُوعُ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمُ مَّشْهُودٌ ١٠٠٠ وَمَا نُؤَخِّرُهُ وِ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعُدُودِ ١ ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ مَ فَمِنْهُمُ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفي ٱلنَّار لَهُمُ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ فَ كَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ١ ۞وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سَعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجُذُودِ ١

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَاؤُلَآءً مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُمُ مِن قَبُلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمُ نَصِيبَهُمُ غَيْرَ مَنقُوصٍ ا ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ } وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُم وَإِنَّهُم لَفِي شَكِّ مِّنْهُو مُرِيبٍ ١ وَإِن كُلَّا لَّمَا لَيُوَفِّيَنَّهُمُ وَبُّكَ أَعْمَلَهُمُّ إِنَّهُ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ فَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوَّا خَبيرٌ ﴿ اللهُ إِنَّهُ و بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ قَ وَلَا تَرْكَنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿ وَأُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَا مِّنَ ٱلَّيْلُ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّئَاتِّ ذَالِكَ وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ لِلنَّاكِرينَ اللَّ كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ عَن ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمُّ ظَلَمُواْ مَا أُتَرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ اللهَ ٱلَّذِينَ كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ (11)

وَلُوُ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةَ وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِنَالِكَ خَلَقَهُمُّ, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْحِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ٱلجُمَعِينَ ﴿ وَكُلَّا نَقُصُّ كَلَمْكُ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِء فُؤَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَدِهِ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِء فُؤَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَدِهِ الْحُوْمِنِينَ ﴿ وَقُل لِللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْحَمُونِينَ ﴿ وَقُل لِللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْحَمُونِينَ ﴿ وَقُل لِللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْحَمُلُونَ وَٱنتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴾ المَّمْونِ وَالنَّامِ عَلَى مَكَانَتِكُمُ إِنَّا عَلِمُونَ وَالنَّخِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴾ وَلِللَّهِ عَيْبُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ عَيْبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ عَيْبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ عَيْبُ اللَّمْرُ كُلُّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ وَالْيَهِ عَيْبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ عَيْمُ وَلَا اللَّهُ مُ اللَّمُ وَاللَّرُ عَلَى عَمَلُونَ وَالْمَوْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَمَالُونَ وَاللَّامِ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَالْمَالُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَاللَّامِ عَلَى عَلَيْهُ مَلُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمُ لَلَهُ مَلًا عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَالْمَالَ اللَّهُ مَا لَعُلْمُ اللَّهُ وَالْمَالُونَ وَلَا اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِولَ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَالْمُؤْلُونَ وَالْمُؤْلُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمُؤْلُونَ وَلَوْلَا الْمُلْلُولُ الْمِلْ الْمُؤْلِونَ وَلَا اللْمُؤْلِولُونَ وَلَا الْمَالُونَ وَلَوْلُونَ وَالْمُؤْلِ الْمَالَ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِ عَلَيْ الْمُؤْلُونَ وَلَا الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَالِمُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُونَ وَلَا الْمُؤْلِولَ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِلَا الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِلَا اللَّالَا اللَّهُ الْمُؤْلِلُولُ الْع

سُورَةُ يُوسُفَ

## بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

الرَّ تِلْكَ عَايَثُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَهُو قُرَنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمُو تَعْقِلُونَ ۞ نَحُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمُو تَعْقِلُونَ ۞ نَحُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْفَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلْفَعْلِينَ ۞ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ عَلَيْ يَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ لَمِنَ ٱلْغَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ عَلَيْنَ وَأَلْتُمُ مَن وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمُو لِي سَجِدِينَ ۞ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمُ لِي سَجِدِينَ ۞

قَالَ يَبْنَى لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًاّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لِلْإِنسَن عَدُقُّ مُّبِينُ ۞ وَكَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ مِن تَأُويل ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ وَعَلَىٰ ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ ۞ڷَّقَدُ كَانَ فِي وَإِخُوتِهِ عَايَتُ لِّلسَّآبِلِينَ ۞ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ الْحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ٨ ٱقْتُلُواْ يُوسُفَ أَو ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَخُلُ لَكُمُ وَجُهُ أَبِيكُمُ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ ۞ قَالَ قَابِلُ مِّنْهُمُ لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ۞ قَالُواْ يَأْبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَننَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنصِحُونَ ١ أُرْسِلْهُ مَعَنَا غَدَا نَّرْتَعِ وَنَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ و لَحَافِظُونَ ١ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيَ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمُ عَنْهُ وَعَنْهُ وَ غَفِلُونَ ﴿ قَالُواْ لَبِنَ لَّخَاسِرُونَ ١ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا

وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمُ بِأَمْرِهِمُ هَلْذَا وَهُمُ لَلْ يَشْعُرُونَ ۞ وَجَآءُو عِشَاءً يَبْكُونَ شَ قَالُواْ يَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسُتَبِقُ يُوسُفَ عِندَ مَتَعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَا أَنتَ لَّنَا وَلَوُ كُنَّا صَدِقِينَ ١ ﴿ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ عَلَىٰ قَمِيصِهِ عَلَىٰ قَمِيصِهِ عَلَىٰ بِدَمِ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُ أَنفُسُكُمُ أَمْراً فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۞ وَجَآءَتُ سَيَّارَةُ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمُ فَأَدْلَى دَلُوَهُ قَالَ يَبْشُرَى هَنذَا غُلَامٌ وَأُسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَشَرَوْهُ وَبِمَنِ بَخْسِ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّرَهِدِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشۡتَرَىٰهُو مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثُولهُو عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدَأْ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأُويلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ أَمْرِهِۦ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا بَلَغَ ءَاتَيْنَكُهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَالِكَ خَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ

عَن نَّفْسِهِۦ وَغَلَّقَتِ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا وَقَالَتُ هَيْتُ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ و رَبِّيَ أَحْسَنَ مَثْوَايَ ﴿ إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ١ وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبَّهِ ۚ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلِصِينَ ١ ٱلْبَابَ وَقَدَّتُ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ قَالَ هِيَ رَوَدَتُني عَن نَّفُسِيُّ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ و قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ اللَّ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ و قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُو قُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضُ هَاذَا وَٱسْتَغْفِرى لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ (P) ه وَقَالَ نِسُوةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَوِدُ عَن نَّفْسِهِ ﴿ قَدُ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتُ كُلَّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينَا وَقَالَتُ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُو أَكْبَرْنَهُ و وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ كَشَ لِلَّهِ مَا هَلْذَا بَشَرًا إِنْ هَلْذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ ﴿ قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِى لُمْتُنَّنِي فِيهِ ﴿ وَلَقَدْ رَوَدتُّهُ و عَن نَّفْسِهِ ۚ فَٱسْتَعْصَمُ وَلَيِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُو لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّاغِرِينَ ١ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَني إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفُ عَنَّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَهلِينَ ١ فَٱسْتَجَابَ لَهُ و رَبُّهُ و فَصَرَفَ عَنْهُ و كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ و هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ عَنَا لَهُمُ مِنَ بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلْآيَتِ لَيَسْجُنُنَّهُ و حَتَّىٰ حِين ١٥ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانٌّ قَالَ أُحَدُهُمَا إِنِّي أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي أَرَكْنِيَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزَا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ مِنْهُ وَ نَبِّعْنَا بِتَأُويلِهِ اللَّهِ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامُ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا ٱلْمُحُسِنِينَ اللهُ بِتَأُويلِهِ عَلَى أَن يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَني رَبِّ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُمُ بِٱلْآخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ ١

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِىَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ يَصَاحِيَ ٱلسِّجْن ءَأْرُبَابُ مُّتَفَرَّقُونَ خَيْرٌ أَم ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ۞ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَآءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمُ وَءَابَآؤُكُمُ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُو ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ و خَمْرَا اللَّهُ وَأُمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأُسِهِ عُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿ وَقَالَ ظَنَّ أَنَّهُ و نَاجِ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَلهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيْثَ اللَّ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنُبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتِ كَالْيُهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَلِيَ إِن كُنتُمُ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ۗ

قَالُواْ أَضْغَتُ أَحْلَمِ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِى خَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم، بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ۞ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتٍ لَّعَلِّيَ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ, يَعْلَمُونَ ١ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبَا فَمَا حَصَدتُّمُ، فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ۞ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادُ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمُ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ۞ ثُمَّ يَأَتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامُ فِيهِ مِنْ النَّاسُ وَفِيهِ مَعْصِرُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّتُونِي مَامُ فِيهِ مَا اللَّهُ النَّاسُ بِهِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعُ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَلَّهُ مَا بَالُ ٱلنِّسُوةِ ٱلَّتِى قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ٥ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ عَ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوٓءٍ قَالَتِ ٱمۡرَأَتُ ٱلْعَزيزِ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رَوَدتُّهُو عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُو لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمُ أَخُنُهُ و بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَآبِنِينَ ٥ ه وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأُمَّارَةُ بِٱلسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتُّتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ و قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينُ ١ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضَ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ۞ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ نَشَآءٌ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ خَيْرُ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمُ وَهُمُ لَهُ مُنكِرُونَ ١ وَلَمَّا جَهَّزَهُمُ عِجَهَازِهِمُ قَالَ ٱتْتُونِي بِأَخِ لَّكُمُ مِنْ أَبِيكُمُّ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزلِينَ ۞ فَإِن لَّمُ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمُ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ ١٠ قَالُواْ سَنُرَودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ ١ وَقَالَ لِفِتْيَتِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَعْتَهُمُ فِي رِحَالِهِمُ لَعَلَّهُمُ, يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ, لَعَلَّهُمُ, يَرْجِعُونَ ١ فَلَمَّا رَجَعُواْ إِلَىٰ أَبِيهِمُ قَالُواْ يَاأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُو لَحَافِظُونَ ١

قَالَ هَلُ ءَامَنُكُمُ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمُ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حِفْظاً وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ١ وَلَمَّا فَتَحُواْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمُ رُدَّتُ إِلَيْهِمُ قَالُواْ مَا نَبْغِي هَاذِهِ يِضَاعَتُنَا رُدَّتُ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَاكِ كَيْلُ يَسِيرُ ١ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمُ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَىٰ بِهِ ۚ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمُّ ۚ فَلَمَّا ءَاتَوْهُو مَوْثِقَهُمُ ۗ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلُ ﴿ وَقَالَ يَبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَاحِدٍ وَٱدۡخُلُواْ مِنۡ أَبُوٰبِ مُّتَفَرِّقَةً وَمَا أُغۡنِى عَنكُمُ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ، تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ، فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمُ أَبُوهُمُ مَا كَانَ يُغْنى عَنْهُمُ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَلْهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُو قَالَ إِنَّى أَنَاْ أَخُوكَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

فَلَمَّا جَهَّزَهُمُ بِجَهَازِهِمُ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْل أَخِيهِ عَلَمَا لَجَهَّزَهُمُ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمُ لَسَرِقُونَ ۞ قَالُواْ وَأُقْبَلُواْ عَلَيْهِمُ مَاذَا تَفْقِدُونَ ١ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ۞ قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدُ عَلِمْتُم، مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرقِينَ ١ فَمَا جَزَرَقُوهُ إِن كُنتُمُ كَنتُمُ كَنْ فَهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَرَؤُهُ كَذَالِكَ نَجْزى ٱلظَّلِمِينَ ١ فَبَدَأً بِأُوْعِيَتِهِمُ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن أَخِيهِ عَلَالِكَ كِذْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُو فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَتِ مَن نَّشَآءُ ۗ ٥ قَالُواْ إِن كُلّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ 🕅 أَخُ لَّهُو مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ـ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمُ شَرُّ مَّكَاناً وَٱللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا تَصِفُونَ ١ قَالُواْ يَاأَيُّهَا ٱلْعَزيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَا شَيْخَا كَبِيرَا فَخُذُ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وَ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ (VA)

تَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ إِنَّا قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن فَلَمَّا ٱسۡتَيۡعُسُواْ مِنْهُو خَلَصُواْ خَجِيَّا إِذًا لَّظٰلِمُونَ الْأَ أَلَمُ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمُ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمُ كَبيرُهُمُ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمُ فِي يُوسُفَ ۖ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِيَ أَوْ يَحْكُمَ ٱللَّهُ لِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ۞ إِلَى أَبِيكُمُ فَقُولُواْ يَاأَبَانَا إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ ١ أَقْبَلْنَا فِيهَا ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمُ أَنفُسُكُمُ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ (N) فَصَبُرُ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمُ جَمِيعًا إِنَّهُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمُ وَقَالَ يَأْسَفَىٰ عَيْنَاهُو مِنَ ٱلْحُزْنِ وَٱبْيَضَّتُ فَهُوَ كَظِيمٌ ÄŁ قَالُواْ تَٱللَّهِ تَفْتَوُاْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا الله عَالَ إِنَّمَا أَشُكُواْ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْحَالِمُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَحُزْنِی إِلَى ٱللَّهِ

ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ و لَا يَاْيُعَسُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَأَيُّهَا ٱلۡكَنفِرُ ونَ ﴿ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّرْجَاةٍ فَأُوفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنا لِنَّ اللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمُو مَا فَعَلْتُمُو بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ جَهلُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ۖ قَالَ أَناْ يُوسُفُ ۗ وَهَاذَا أَخِي قَدُ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُو مَن يَتَّق وَيَصْبِرُ فَإِنَّ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحُسِنِينَ ۞ قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدُ لَا تَثْرِيبَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ ١ قَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ١ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجُهِ هَاذَا بقَمِيصِي وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمُ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا ٩٣ قَالَ أَبُوهُمُ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوُلَا ٱلۡقَدِيمِ قَالُواْ تَأَللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ 95

فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَنهُ عَلَىٰ وَجُههِ فَٱرْتَدَّ بَصِيراً قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمُ إِنِّيَ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠ يَأْبَانَا ٱسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِءِينَ ١٠٠٠ قَالَ لَكُمُو رَبِّي إِنَّهُو هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ۞ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ سُجَّدًا وَقَالَ يَاأَبَتِ هَاذَا تَأُويلُ رُءْيَاى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِنَ ٱلْبَدُو مِنُ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِيَّ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِّمَا يَشَآءُ إِنَّهُو هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ۞ رَبِّ ٱلْأَحَادِيثِ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُويل قَدُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِي ٱلدُّنْيَا مُسْلِمًا وَأَلْحِفْنِي بِٱلصَّلِحِينَ شَ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمُ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمُ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ ـ وَهُمُ يَمْكُرُونَ ۞ وَمَا أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ۞

وَمَا تَسْعَلُهُمُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَلَمِينَ ا عَايَةٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا ھِنْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمُ, بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُمُو مُشْرِكُونَ ﴿ أَفَأَمِنُواْ أَن تَأْتِيَهُمُ غَلْشِيَةُ مِّنَ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ قُلْ هَاذِهِ صَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَىٰ إِلَيْهِمُ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى ۗ أَفَلَمُ يَسِيرُواْ ٱلَّذِينَ مِن فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ قَبْلِهِمُّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا أَفَلَا يَعْقِلُونَ ١ حَتَّىٰ إِذَا ٱسۡتَيْءَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ كُذِّبُواْ جَآءَهُمُ وَنَصْرُنَا فَنُهِي مَن نَّشَآءٌ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَن ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَقَد كَانَ فِي قَصَصِهِمُ عِبْرَةٌ لِإُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ اللَّهُ لَبَابِ اللَّالَ مَا كَانَ حَدِيثَا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١

#### سُورَةُ الرَّعْدِ

### بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الْمَرْ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابُ وَٱلَّذِى أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَاوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُّسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ بِلِقَآءِ رَبَّكُمُ وُقِنُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَا وَمِن كُلّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنَ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاكِتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٣ وَفي ٱلْأَرْضِ قِطَعُ مُّتَجَورَتُ وَجَنَّتُ مِّنَ أَعْنَبِ وَزَرْعُ وَنَخِيلُ صِنْوَانُ وَغَيْرُ صِنْوَانِ تُسْقَىٰ بِمَآءِ وَحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلْأَكُلُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ ۞ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمُ أَفَا كُنَّا تُرَبًّا أَنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ٱلْأَغۡكُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُّ وَأُوْلَنِيكَ في أَعْنَاقِهِمُّ وَأُوْلَنَبِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ

قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِٱلسَّيَّعَةِ خَلَتُ عَلَىٰ ظُلْمِهِمُ قَبْلِهِمُ ٱلْمَثْلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا عَلَيْهِ عَايَةُ مِن رَّبِهِ اللهِ النَّمَا أَنتَ مُنذِرُ وَلِكُلِّ قَوْمٍ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَاذُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ وِمِقْدَارِ ٥ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ـ الله سَوَآءُ مِّنكُمُ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِٱلَّيْل وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ١ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْر مَا بِأَنفُسِهِمُّ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءَا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمُ مِن دُونِهِ مِن وَالِ ١٠ ١٠ هُوَ ٱلَّذِي يُريكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعَا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلقِّقَالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ جِحَمْدِهِ عَ وَٱلْمَكَيِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمُ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ

لَهُو دَعُوَةُ ٱلْحَقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسۡتَجِيبُونَ لَهُمُو بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُو وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَال ١ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا وَظِلَالُهُمُ بِٱلْغُدُو وَٱلْآصَالِ ﴿ قَ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل ٱللَّهُ قُلْ أَفَا تَخَذْتُمُ مِن دُونِهِ أُولِيَا ٓ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمُ نَفْعَا وَلَا ضَرَّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلَ تَسْتَوى ٱلظُّلُمَتُ وَٱلنُّورُ ١ أُمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِم، قُل ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَارُ ۞ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَسَالَتُ أُوْدِيَةُ بِقَدَرِهَا فَٱحۡتَمَلَ ٱلسَّيۡلُ زَبَدَا رَّابِيّاۗ وَمِمَّا تُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدُ مِّثْلُهُ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَاطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً وَأُمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ۞ لِلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسۡنَىٰ ۖ وَٱلَّذِينَ لَمۡ يَسۡتَجِيبُواْ أُوْلَتَبِكَ لَهُمُ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأُولِهُمُ جَهَنَّمٌ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١٠٠

هَأَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أُمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمُو وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ ٣٠ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ رَبِّهِمُ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقُنَاهُمُ سِرَّا وَعَلَانِيَةَ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَتِهِكَ لَهُمُ عُقْبَى ٱلدَّار ١ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمُ وَأَزْوَاجِهِمُ وَذُرّيَّتِهِم وَٱلْمَلَآبِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمُ مِن كُلِّ بَابِ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ بِمَا صَبَرْتُمُ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّار ١٠٠٠ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَنَبِكَ لَهُمُ ٱللَّغْنَةُ وَلَهُمُ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ ٱلَّاخِرَةِ إِلَّا وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرحُوا بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا فِي مَتَكُ اللَّهُ اللَّهِ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ١ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَبِنُّ قُلُوبُهُمُ بِذِكُر ٱللَّهِ أَلَا بِذِكُر ٱللَّهِ تَطْمَبِنُّ ٱلْقُلُوبُ ١

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ طُوبَى لَهُمُ وَحُسْنُ مَعَابِ ١ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُ لِّتَتْلُوَاْ ٱلَّذِي أَوۡحَيۡنَا إِلَيۡكَ وَهُمُ يَكۡفُرُونَ بِٱلرَّحۡمَٰنَ قُلُ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ١ وَلَوْ أَنَّ قُرَانَا سُيّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى ۗ بَل لِّلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ۚ أَفَلَمْ يَاْيُءَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعَا للللهِ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُمُو بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبَا مِّن دَارِهِمُ, حَتَّىٰ يَأْتِى وَعُدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ۞ وَلَقَدُ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن ُ فَأَمۡلَيۡتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذۡتُهُمُّ<sub>و</sub> فَكَيۡفَ عِقَابِ اللهِ أَفَمَنْ هُوَ قَآيِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَم بِظَهِرٍ مِّنَ ٱلْقَوْلِ ﴿ بَلُ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمُ وَصَدُّواْ عَن ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ و مِنْ هَادِ عَنَ اللَّهُ عَذَابُ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُ وَمَا لَهُمُ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ٥٠٠

ه مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ اللَّهِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا أُكُلُهَا دَآيِمُ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى اللَّذِينَ التَّقُواْ وَعُقْبَى ٱلنَّارُ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِتَابَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وَ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَعَابِ اللَّهِ ا وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ و حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمُ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِ ٥ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُو أَزْوَاجَا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ أَن يَأْتِي بِايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ شَ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ وَعُندَهُ الْكُتَابِ ﴿ وَإِن نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ١ أُولَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحُكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعًا ۗ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكَافِرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ١٠٠

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلَاً قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ, وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَابِ ١

سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ الرَّ كِتَبُ أَنزَلْنَهُو إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ ٱلنُّور ١ بِإِذُنِ رَبِّهِمُ إِلَى صِّرَطِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَمِيدِ إِلَى لَهُو مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَوَيْلُ ٱلَّذِي ٱلَّذِينَ يَسۡتَحِبُّونَ لِّلُكَافِرينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ٣ عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُوْلَنبِكَ فِي ضَلَلِ بَعِيدٍ ومَا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِّايَتِنَا أَنْ أُخُرجُ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى وَذَكِّرْهُمُ بِأَيَّامِ ٱلنُّورِ قَوْمَكَ ٱللَّهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَلْاَيتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ أَنْجَلْكُمُ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَ<u>جِّ</u>ُونَ أَبْنَآءَكُمُ<sub>و</sub> وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمُّو ذَالِكُمُ بَلَآءُ مِّن رَّبِّكُمُ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ تَأَذَّنَ لَيِن شَكَرْتُمُو لَأَزِيدَنَّكُمُّو وَلَيِن كَفَرْتُمُو إِنَّ عَذَابِي وَ قَالَ مُوسَىٰ إِن تَكُفُرُواْ أَنتُمُ وَمَن فِي جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۞ أَلَمُ يَأْتِكُمُ وَنَبَوُاْ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ١ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمُ لَا يَعْلَمُهُمُ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمُ وَسُلُهُمُ بِٱلْبَيّنَتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمُ فِي أَفْوَاهِهِمُ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُريبِ ١ بمَا أُرْسِلْتُمُو بِهِـ ٥ قَالَتُ رُسُلُهُمُو أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يَدْعُوكُمُ لِيَغْفِرَ لَكُمُ مِن ذُنُوبِكُمُ وَيُؤَخِّرَكُمُ إِلَىٰ أَجَل مُّسَمَّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمُ إِلَّا بَشَرُ مِّثَلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ش

قَالَتْ لَهُمُ رُسُلُهُمُ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرُ مِّثْلُكُمُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُمُ بِسُلُطَن إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَنْنَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمُ لَنُخْرِجَنَّكُمُ مِنْ أَرْضِنَا فِي مِلَّتِنَا فَأُوْحِيٰ إِلَيْهِمُ رَبُّهُمُ لَنُهُلِكَنَّ أَوْ لَتَعُودُنَّ الله وَلَنُسُكِنَتَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنُ بَعْدِهِمُ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ١ وَاسْتَفْتَحُواْ كُلُّ جَبَّارِ عَنِيدٍ ١٠٠ مِّن وَرَآبِهِ ٢٠٠ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مَّآءِ صَدِيدٍ اللهِ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيَّتِ وَمِن وَرَآبِهِ ع ٱلْمَوْتُ مَّتَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُ غَلِيظٌ ۞ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۖ لَّا اَشْتَدَّتْ بِهِ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ إِن يَشَأُ يُذُهِبْكُمُ وَيَأْتِ جِخَلْق جَدِيدٍ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزيز ١٠٠٠ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَـٰوُاْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمُ تَبَعَا فَهَلَ أَنتُمُ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوُ هَدَننَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمُّ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أُجَزِعْنَا أُمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن هَجِيصِ ۞ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمُ وَعْدَ ٱلْحَقّ وَوَعَدتُّكُمُ فَأَخْلَفْتُكُم مِن سُلْطَنِ إِلَّا فَأَخْلَفْتُكُم مِن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمُ فَٱسۡتَجَبۡتُمُ لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمُ ۗ مَا أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمُ وَمَا أَنتُمُ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمُ عَذَابٌ الله وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمُّ سَلَمٌ ٥ أَلَمُ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةَ طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ

تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لَعَلَّهُمُ, يَتَذَكَّرُونَ ۞ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجۡتُثَّتُ مِن فَوۡقِ ٱلْأَرۡضِ مًا لَهَا مِن قَرَارِ ١ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ۞ ۞ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمُ دَارَ ٱلْبَوَارِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَبِئُسَ الله وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادَا لِّيَضِلُّواْ عَن سَبيلِهِ عَن شَبيلِهِ قُلْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمُ إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ قُل لِّعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنَكُهُمُ سِرَّا وَعَلَانِيَةَ مِّن قَبْل أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَّا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَلَ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوِتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلشَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ ١ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنُ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ١ كُلّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحُصُوهَا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ هَٰذَا ٱلۡبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَّ أَن رَب ٱجْعَلْ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن ٱلأَصْنَامَ ﴿ الْأَصْنَامَ تَبِعَني فَإِنَّهُ مِني ﴿ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ رَّبَّنَا إِنِّيَ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلُ أَفْئِدَةَ مِّنَ إِلَيْهِمُ وَٱرْزُقُهُمُ مِنَ ٱلشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمُ يَشُكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُغْفِي وَمَا نُعْلِنُّ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ١ الْحَمْدُ لِلَّهِ مِن شَيْءٍ عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ وَهَبَ لِي الله رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرّيَّتِي وَبَّنَا دُعَآءِ اللهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ۞ وَلَا تَحْسِبَنَّ ٱللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشُخَصُ فِيهِ

رُءُوسِهِمُ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمُ طَرْفُهُمُ وَ الْحَارِ مُهْطِعِينَ مُقْنِعي وَأُفْءِدَتُهُمُ, هَوَآءُ ۞ وَأُنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلِ قَرِيبِ نُّجِبْ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَ الْوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُمُ مِن قَبْلُ مَا لَكُمُ مِن زَوَالٍ ١ وَسَكَنتُمُ فِي مَسَاكِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمُ, وَتَبَيَّنَ لَكُمُ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمُ وَضَرَبْنَا ٱلْأَمْثَالَ ١ صَحَرُواْ مَكْرَهُمُ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمُ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمُ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ١ فَلَا تَحْسِبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَسُلَهُ لِإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ ذُو ٱنتِقَامِ ۞ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِذِ فِي ٱلْأَصْفَادِ ۞ سَرَابِيلُهُمُ مِن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ ٱلنَّارُ ۞ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ هَنذَا بَلَغُ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَرِحِدُ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ٥

## سُورَةُ الحِجْرِ بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الْرَ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرَانِ مُّبِينِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ۮؘۯۿؙۄؙ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعُلَمُونَ الله وما أهلكنا قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ۞ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغُخِرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ لَمَجْنُونٌ ۞ لَّوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْمَكَيِكَةِ ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ مَا تَنَزَّلُ ٱلْمَلَنبِكَةُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُواْ إِذَا مُّنظَرِينَ ٥ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ و لَحَافِظُونَ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِمُ مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزءُونَ ١ كَذَالِكَ نَسْلُكُهُو فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ بَابَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُواْ إِنَّمَا سُكِرَتُ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ (10)

وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِرِينَ اللَّهَا وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ ١ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابُ مُّبِينُ ١ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ۞ وَجَعَلْنَا لَكُمُ فِيهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّسْتُمُ لَهُ بِرَزِقِينَ ۞ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ و وَمَا نُنَزَّلُهُ و إِلَّا بِقَدَر مَّعْلُومٍ ١ وَأَرْسَلْنَا ٱلرّيَكِ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُمُ لَهُ و بِخَارِنِينَ اللَّهِ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَارِثُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمُ وَلَقَد عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَغْخِرِينَ ١ وَلَقَدُ عَلِمْنَا وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمُّ إِنَّهُ و حَكِيمٌ عَلِيمٌ ٥ وَلَقَد خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَل مِّنْ حَمَاإِ مَّسَنُونِ ١٠٥ وَٱلْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ۞ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَيِكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرَا مِّن صَلْصَلِ مِّنُ حَمَاإٍ مَّسَنُونِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ و وَنَفَخُتُ فِيهِ ع مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُو سَاجِدِينَ ١ فَسَجَدَ ٱلْمَلَابِكَةُ كُلُّهُمُ أُجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ قَالَ يَإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّجِدِينَ شَ قَالَ لَمُ أَكُن لِّأَسُجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَاإٍ مَّسُنُونِ قَالَ فَٱخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِين ١ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ قَالَ رَبّ بمَا أَغُويْتَنِي لَأُزِيِّنَنَّ لَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ الْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمُ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلِصِينَ ۞ قَالَ هَٰذَا صِّرَطَّ مُسْتَقِيمٌ ۞ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ, سُلْطَنُ إِلَّا ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ۞ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ۞ لَهَا سَبْعَةُ أَبُوبِ لِّكُلِّ بَابِ مِّنْهُمُ جُزْءٌ مَّقُسُومٌ ١ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعِيُونِ ٥٠ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمِ عَامِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمُ مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرِ مُّتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمُ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُمُ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ (£ A) هَنَبِيُّ عِبَادِيَ أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ۞ وَنَبِّئُهُمُ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ۞

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا قَالَ إِنَّا مِنكُمُ وَجِلُونَ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمٍ عَلِيمٍ 0° مَّسَّنى ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوٓنِّ ۞ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ۞ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن إِلَّا ٱلظَّآلُّونَ ۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمُ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۞ إِلَّا عَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمُ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وَقَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ اللَّهُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ الله قَالَ إِنَّكُمُ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ ا وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ فَأَسْر 72 بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَارَهُمُ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُمُ أَحَدُ وَٱمۡضُواْ حَيۡثُ تُؤۡمَرُونَ ۞ وَقَضَيۡنَا إِلَيۡهِۦ ذَالِكَ ٱلْأَمۡرَ أَنَّ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ شَ وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ دَابِرَ هَاؤُلَآءِ قَالَ إِنَّ هَاوُّ لَآءِ ضَيْفي فَلَا تَفْضَحُونِ يَسْتَبْشِرُونَ اللهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخُزُونِ ١ قَالُواْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ١

قَالَ هَاؤُلَآءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمُ فَعِلِينَ ۞ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمُ لَفِي سَكْرَتِهِمُ يَعْمَهُونَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۞ فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمُ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّلْمُتَوسِّمِينَ ۞ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيل مُّقِيمٍ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ ١ وَإِن كَانَ أَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَلِمِينَ ١ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمُ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ ١٠ وَلَقَدُ كَذَّبَ أَصْحَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ وَءَاتَيْنَاهُمُ وَاللَّهِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا ءَامِنِينَ ١ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ۞ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمُ, مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَةً فَٱصْفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلْجَمِيلَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْحَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ١ وَلَقَدُ عَاتَيْنَكَ سَبْعَا مِّنَ ٱلْمَثَانِي ٱلْعَظِيمَ ۞ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجَا مِّنْهُمُ وَلَا تَحُزَنُ عَلَيْهِمُ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَقُلْ إِنِّيَ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ۞ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ۞

ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرَانَ عِضِينَ ۞ فَوَرَبِّكَ لَنَسْعَلَنَّهُمُ وَأَعْرِضُ أَجْمَعِينَ ۞ فَوَرَبِّكَ لِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضُ أَجْمَعِينَ ۞ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَغْلَمُ وَلَى مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدُ نَعْلَمُ وَكُن يَغْلَمُ وَلَى مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهًا ءَاخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدُ نَعْلَمُ وَلَى يَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدُ نَعْلَمُ وَكُن أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۞ فَسَبِّحْ جِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مَنِ ٱلسَّحِدِينَ ۞ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَىٰ يَأْتِيكَ ٱلْيَقِينُ ۞

## سُورَةُ النَّحُلِ

## بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَنَى أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشُرِكُونَ ۞ يُنزِلُ ٱلْمَلَيِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عَبَادِهِ أَنَ أَنْ فَاتَّقُونِ ۞ خَلَقَ عِبَادِهِ أَنْ أَنَا فَاتَّقُونِ ۞ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۞ وَٱلْأَنْعَمَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۞ وَٱلْأَنْعَمَ وَلَا فَيُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَٱلْأَنْعَمَ وَلَكُمُ, فِيهَا دِفْءُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَلْأَنْعَمَ وَلِكُمُ, فِيهَا دِفْءُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمُ, فِيهَا دِفْءُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمُ, فِيهَا دِفْءُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمُ, فِيهَا حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ قَ

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمُ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ إِنَّ رَبَّكُمُ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ۞ وَٱلْخِعَالَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرُ وَلَوُ شَآءَ لَهَدَلْكُمُ أُجْمَعِينَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ۖ لَّكُمُو مِنْهُو شَرَابٌ وَمِنْهُو شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ١ يُنْبِتُ بهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلأَعْنَبَ وَمِن ٱلشَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرهِ ع إِنَّ فِي ذَالِكَ لَلاَيْتِ الله وَمَا ذَرَأً لَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ لَايَةَ لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ أَلُوَانُهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ (14) سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُو لَحْمَا وَتَسْتَخُرِجُواْ مِنْهُ عِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلۡفُلۡكَ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ وَلِتَبْتَغُواْ (12)

وَأَلْقَوْ، فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمُ وَأُنْهَا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمُ قَهْتُدُونَ ١ وَعَلَامَاتِّ وَبِٱلنَّجْمِ هُمُ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخُلُقُ كَمَنِ لَّا يَخُلُقُ ۚ أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ ١ تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحُصُوهَا إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ, يُخُلَقُونَ ۞ أَمْوَاتُ غَيْرُ أَحْيَاءً وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ إِلَاهُكُمُ إِلَاهُ وَاحِدُ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُمُ مُنكِرَةٌ وَهُمُو مُسْتَكْبِرُونَ ١ لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُو ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ لِيَحْمِلُواْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمُ قَالُواْ أَسَطِيرُ أُوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُمُو أُوْزَارَهُمُ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَــمَةِ وَمِنْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ٥ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ بُنْيَنَهُمُو مِنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَأَتَى ٱللَّهُ مِن فَوْقِهِمُ وَأَتَنَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخُزيهِمُ كُنتُمُ تُشَنَّقُونَ فِيهِم أُو قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ وَٱلسُّوٓءَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلَابِكَةُ أَنفُسِهِم ﴿ فَأَلْقَوا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَءٍ بَإَنَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمُ وَعَمَلُونَ ۞ فَٱدْخُلُواْ أَبْوَبَ جَهَنَّمَ فِيهَا فَلَبِئُسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ ۞ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُم ۚ قَالُواْ خَيْراً ۗ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةُ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ١ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ الْأَنْهَارُ اللَّهَارُ اللَّهُارُ اللَّهَارُ اللَّهَارُ اللَّهَارُ اللَّهَارُ اللَّهُارُ اللَّهَارُ اللَّهُارُ اللَّهَارُ اللَّهَارُ اللَّهَارُ اللَّهُارُ اللَّهُارُ اللَّهُارُ اللَّهُارُ اللَّهُارُ اللَّهُارُ اللَّهَارُ اللَّهُارُ اللَّهَارُ اللَّهُارُ اللَّهُاللَّهُاللَّهُاللَّهُاللَّهُاللَّهُاللَّهُاللَّهُاللَّهُاللَّهُاللَّهُاللَّهُاللَّهُاللَّهُاللَّهُاللَّهُاللَّهُاللَّهُاللَّهُاللَّهُاللَّهُاللَّهُاللَّهُاللَّهُاللّ لَهُمُ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ كَذَلِكَ يَجُزى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ١ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَنِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ بِمَا كُنتُمُ تَعۡمَلُونَ ۞ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن ٱلْمَكَيِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ قَبْلِهِمُّ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ ٦ فَأَصَابَهُمُ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِمُ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ

ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن نَّحْنُ وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ كُلّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنُ ٱعۡبُدُواْ بَعَثْنَا فِي وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّغُوتَ فَمِنْهُمُ مَنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُمُ مَنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ إِن تَحُرِصْ عَلَىٰ يُهْدَىٰ مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُمُ مِن نَّاصِرِينَ اللهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ, لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ وَأَقُسَمُواْ بِٱللَّهِ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَذِبِينَ ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَهُ وَأَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنُ بَعْدِ مَا لَنُبَوِّئَنَّهُمُو فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ ٱلَّاخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ يَعْلَمُونَ ١ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ, يَتَوَكَّلُونَ (۲۲)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَىٰ إِلَيْهِمُّ فَسَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ يَالْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمُ وَلَعَلَّهُمُ يَتَفَكَّرُونَ ١ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ أَوْ يَأَخُذَهُمُو فِي تَقَلُّبِهِمُ فَمَا هُمُ بِمُعْجِزِينَ اللَّهِ أَوْ يَأْخُذَهُمُ عَلَىٰ تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ أُوَلَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّوُا ظِلَلُهُ عَن ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدَا لِلَّهِ وَهُمُ وَخُرُونَ ١ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَٱلْمَلَامِكَةُ وَهُمُ لَا يَسۡتَكۡبِرُونَ ۞ يَخَافُونَ رَبَّهُمُ مِن فَوْقِهِمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُواْ إِلَهَيْنِ ٱثْنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَاهُ وَاحِدُ فَإِيِّي فَٱرْهَبُونِ ۞ وَلَهُ و مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ ۞ وَمَا بِكُمُ مِن نِّعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ عَجْئَرُونَ ۞ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمُ إِذَا فَريقُ مِّنكُمُ بِرَبِّهِمُ يُشُركُونَ ٥

لِيَكْفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٥ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَكُهُمُّ قَاللَّهِ لَتُسْتَلُنَّ عَمَّا كُنتُمُ تَفْتَرُونَ ٥ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُمُ مَا يَشْتَهُونَ ٥ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمُ بِٱلْأَنتَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسُودّاً وَهُوَ كَظِيمُ ۞ يَتَوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۖ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُون أَمْ يَدُسُّهُ و فِي ٱلتُّرَابُّ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ١ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ ولِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمُ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمُ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى ۖ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمُ لَا يَسْتَعُخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ١ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أُلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُمُ مُفْرَطُونَ ﴿ تَاللَّهِ لَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمِ مِّن فَرَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمُ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِۦ وَهُدَى وَرَحۡمَةَ لِّقَوۡمِ يُؤۡمِنُونَ ٦٤

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُمُ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنَّا خَالِصَا سَآبِغَا لِّلشَّربينَ ١ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ مَ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلتَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتَا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۞ ثُمَّ كُلِي مِن كُلّ ٱلشَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنَ بُطُونِهَا شَرَابٌ هُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ وفيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ ثُمَّ يَتَوَفَّلكُمُّ وَمِنكُمُ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ١ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمُ عَلَى بَعْضٍ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِمُ عَلَى مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمُ فَهُمُ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَبِنِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ١ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمُ أَزُوَاجَا لَكُمُ مِنْ أَزْوَاجِكُمُ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمُ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ أَفَبِٱلْبَطِل يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمُ يَكُفُرُونَ ١

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمُ, رِزْقَا مِّنَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْعًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ١ هَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدَا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُو سِرَّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمُۥ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْن أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلُّ عَلَىٰ مَوْلَنهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهةً و لَا يَأْتِ بِخَيْرِ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِّرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٳؖڐۜ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيَّا أُخْرَجَكُمُ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْءِدَة اللَّهُ اللَّهُ الطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِي جَوِّ ٱلسَّمَآءِ السَّمَآءِ تَشۡكُرُونَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآكِيتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ مِن بِيُوتِكُمُ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمُ مِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بِيُوتَا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعَنِكُمُ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمُ وَمِنُ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَثَا وَمَتَنعًا إِلَىٰ لَكُمُو مِنَ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُو مِمَّا خَلَقَ ظِلَلًا وَجَعَلَ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمُو سَرَبِيلَ كَذَالِكَ يُتِمُّ نِعُمَتَهُو ٱلْحَرَّ وَسَرَبيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمُ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ تُسْلِمُونَ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ١ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمُ لِللَّهُ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ وَلَا وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ شُرَكَآءَهُمُ No. شُرَكَآؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمُ لَكَذِبُونَ ۞ وَأَلْقَوْاْ ٱللَّهِ يَوْمَبِذٍ ٱلسَّلَمُّ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (NV)

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ زِدُنَاهُمُ عَذَانَا ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي أنفسهم أُمَّةٍ شَهيدًا عَلَيْهِمُ مِنْ وَجِئْنَا شَهيدًا عَلَى هَاوُلآء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَانَا لِّكُلّ وَرَحْمَةً وَبُشَرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَإِنَّ وَهُدَى ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَن وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكر وَٱلْبَغَيْ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَّكَّرُونَ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَدتُّمُ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيلًا إِنَّ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ أَن تَكُونَ أُمَّةُ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ بِهِ عَلَيْبَيِّنَنَّ لَكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مَا كُنتُمُ فِيهِ عَخْتَلِفُونَ اللهَ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمُ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمُ وَتَعْمَلُونَ

وَلَا تَتَّخِذُواْ أَيْمَانَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ فَتَرَلَّ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمُو عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَلَكُمُ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَا عَذَابٌ عَظِيمٌ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ۞ مَا عِندَكُمُ يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ وَلَنَجْزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُمُ بأُحْسَن مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ عَمِلَ صَالِحًا مَرِثَى مِّن ذَكَرِ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوٰةَ طَيِّبَةً أُجْرَهُمُو بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَلَنَجُزيَنَّهُمُ<sub>و</sub> ٱلْقُرَانَ فَٱسۡتَعِذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيۡطُنِ ٱلرَّجِيمِ فَإِذَا قَرَأَتَ لَهُ سُلْطُنُ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمُ إِنَّهُ لَيْسَ يَتَوَكَّلُونَ ۞ إِنَّمَا سُلُطَنُهُو عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُو هُمُ بِهِ عِهِ مُشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا عَايَةً مَّكَانَ عَايَةٍ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلَ أَكْثَرُهُمُ الله عُلُ نَزَّلَهُ و رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبَّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَى وَبُثْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ بَشَرُ لِسَانُ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ نَعُلَمُ أَنَّهُمُ يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ مَّ عُجَمِيٌ وَهَاذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُّبِينٌ ا ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَيْتِ ٱللَّهُ وَلَهُمُو عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱللَّهِ وَأُوْلَنِيكَ هُمُ ٱلۡكَٰذِبُونَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكُرهَ وَقَلْبُهُو مُطْمَيِنًّ بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَكِنِ مَّنِ شَرَحَ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ فَعَلَيْهِمُ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمُ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡحَيَوٰةَ بأنهم ٱلدُّنْيَا لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ وَأَنَّ ٱللَّهَ ٱلۡكَاٰفِرينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ قُلُوبهِمُو وَسَمْعِهِمُو وَأُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ (1·A) أَنَّهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ ه س **ثم** فُتِنُواْ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَقَّىٰ تَ مَّا عَمِلَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مَكَانِ فَكَفَرَتُ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ ٱللَّهُ فَأَذَاقَهَا كُلّ كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١ ٱلْجُوعِ وَٱلْحَوْفِ بِمَا وَلَقَدُ جَآءَهُمُ رَسُولُ مِّنْهُمُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمُ ظَلِمُونَ ١ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبَا وَٱشْكُرُواْ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١ إِنَّمَا حَرَّمَ ٲۘۿؚڷٙ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا ٱللَّهِ بِهِ فَمَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ هَاذَا حَلَلُ وَهَاذَا حَرَامُ لِتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١ مَتَعُ قَلِيلُ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَكُهُمُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ ١

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتَا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِّإَنْعُمِهِ ٱجْتَبَلهُو وَهَدَلهُو إِلَى صِّرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ وَءَاتَيْنَهُ و فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ و فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَا ۖ وَمَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ ۚ يَخْتَلِفُونَ ١٠ اللهِ اللهِ مَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةَ وَجَدِلْهُم، بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١ وَإِنْ عَاقَبْتُمُ فَعَاقِبُواْ بِمِثْل مَا عُوقِبْتُمُ صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّبِرِينَ اللَّ وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمُ وَلَا تَكُ فِي ضِيقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ١ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُمُ هُحُسِنُونَ ۞

## سُورَةُ الإِسْرَاءِ بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ

سُبْحَانَ ٱلَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ ولِنُرِيَهُ و مِنْ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُو أَلَّا تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا هُدًى لِبني إِسْرَاءِيلَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ و كَانَ عَبْدَا شَكُورًا ٣ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي ٱلْكِتَبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَتَعُلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ٥٠ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ أُولَنْهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمُ عِبَادًا لَّنَا أُوْلَى بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَلَ وَكَانَ وَعْدَا مَّفْعُولًا ٥ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ ٱلدِّيَارُ عَلَيْهِمُ وَأَمْدَدْنَكُمُ بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ أَكْثَرَ نَفِيرًا ١ إِنْ أَحْسَنتُمُ أَحْسَنتُمُ لِأَنفُسِكُم وَإِنْ أَسَأْتُمُ فَلَهَا فَإِذَا أَسَأَتُمُ ٱلْآخِرَةِ لِيَسُنُّواْ وُجُوهَكُم، وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ جَآءَ وَعُدُ كَمَا دَخَلُوهُ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوْاْ تَتْبِيرًا ۞

عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يَرْحَمَكُم وَإِنْ عُدتُّم عُدنا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرينَ حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمُ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَابًا أَلِيمَا ١ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرّ دُعَآءَهُ بِٱلْخَيْر وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنَ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْل وَجَعَلْنَا مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِن رَّبَّكُمُ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ وتَفْصِيلًا ١ وَكُلَّ إِنسَان أَلْزَمْنَكُ وَ طَنَيِرَهُ وَ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ وَيُؤمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَابَا يَلْقَلهُ و مَنشُورًا ١ اَقُرَأً كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١ مَّن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ﴿ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ١ وَإِذَا أَرَدُنَا أَن تُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ١ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ١

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ و جَهَنَّمَ يَصْلَنْهَا مَذْمُومَا مَّدْحُورَا ۞ وَمَنْ أَرَادَ فَأُوْلَىۡمِكَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ ه چ مؤمن مَشْكُورًا ۞ كُلًّا نُّمِدُّ هَاوُلَآءِ وَهَاؤُ لَآءِ عَظَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَظَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۞ ٱنظُر كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمُ عَلَى بَعْضٍ وَلَلَّاخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتٍ اللَّهُ عَاضَرَ فَتَقُعُدَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَقُعُدَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَقُعُدَ عَّخُذُولًا ۞ ۞وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفَّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمَا ١ وَأَخْفِضْ لَهُمَا ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا ا رَّبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمُ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ و كَانَ لِلْأُوَّ بِينَ غَفُورًا ٥٠ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرُبَىٰ حَقَّهُ و وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُ تَبْذِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخُونَ ٱلشَّيَاطِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطَنُ لِرَبّهِ عَكُورًا ١

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمُ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۞ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومَا هَحُسُورًا ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ١ وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَادَكُمُ خَشْيَةَ إِمْلَقِ تَحُنُ نَرْزُقُهُمُ وَإِيَّاكُمُّ إِنَّ قَتْلَهُمُ كَانَ خِطَآءً كَبِيرًا ١ وَلَا تَقُرَبُواْ ٱلزِّنَي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ وَلَا تَقُتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومَا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ مُلْطَنَّا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلُ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْءُولًا ١ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمُ وَزِنُواْ بِٱلْقُسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَادَ كُلُّ أُوْلَتِيِكَ كَانَ عَنْهُ و مَسْعُولًا ١ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولَا ۞ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّئَةً عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهَا ۞ ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَة ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومَا مَّدْحُورًا ﴿ أَفَأَصْفَىٰكُمُ وَبُّكُمُ بٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ إِنَتًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ٥ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَنذَا ٱلْقُرَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزيدُهُمُ إِلَّا نُفُورَا ١ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ و عَالِهَةُ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّالْبَتَغَوْاْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ١ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوَّا كَبِيرًا ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَاوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١ وَإِذَا قَرَأُتَ ٱلْقُرَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ١ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفي ءَاذَانِهمُ وَقُرَا ۚ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرَانِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَرهِمُ نُفُورًا ۞ نَّحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمُ خَوَىٰ نَجُوىٰ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ١ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلًا ١ وَقَالُواْ أَ.ذَا كُنَّا عِظْمَا وَرُفَاتًا أَ.نَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقَا جَدِيدَا

هَ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۞ أَوْ خَلْقَا مِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُم أَو أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَريبَا ١ يَوْمَ يَدْعُوكُمُ فَتَسْتَجِيبُونَ جِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمُ, إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُّ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوَّا مُّبِينَا ۞ رَّبُّكُمُ أَعْلَمُ بِكُمُّ إِن يَشَأُ يَرْحَمْكُمُ أَوْ إِن يَشَأُ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمُ وَكِيلًا ۞ وَرَبُّكَ بِمَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبيَّنَ عَلَىٰ بَعْضِ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ۞ قُلُ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ مِن فَلَا يَمْلِكُونَ كَشُفَ ٱلضُّرّ عَنكُمُ وَلَا تَحُويلًا ۞ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحَذُورًا ١ ﴿ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابَا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ۞

وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بٱلَّاكِتِ إِلَّا تَخُويفَا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتُنَةَ لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرَانِ وَنُحَوِّفُهُمُ فَمَا يَزِيدُهُمُ إِلَّا طُغْيَانَا كَبِيرًا ١ قُلْنَا لِلْمَلَنِيِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِلاَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأْسُجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا ﴿ قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَنَا ٱلَّذِي يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَيِنُ أُخَّرْتَن ۚ إِلَىٰ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمُ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمُ جَزَآءً مَّوْفُورًا ۞ وَٱسْتَفُزِزُ مَن ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُمُ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمُ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمُ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأُولَدِ وَعِدْهُمُّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَنُ إِلَّا غُرُورًا ١ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلْطَنُ وَكَفَىٰ وَكِيلًا ١ اللَّهُ مُ اللَّذِي يُزْجِى لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ اِنَّهُ كَانَ بِكُمُ رَحِيمًا

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّلكُمُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمُّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ أَفَأَمِنتُمُ أَن نَخْسِفَ بِكُمُ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ نُرْسِلَ عَلَيْكُمُ حَاصِبَا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمُ وَكِيلًا ۞ أَمْ أَمِنتُمُ أَن نُعِيدَكُمُ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَنُرْسِلَ عَلَيْكُمُ قَاصِفَا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَنُغْرِقَكُمُ بِمَا كَفَرْتُمُ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمُ عَلَيْنَا بِهِ عَلَيْنَا بِهِ عَلَيْنَا بِهِ عَلَيْنَا بِهِ عَلَيْنَا بِهِ عَادَمَ وَحَمَلْنَهُمُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَلهُمُ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَهُمُ, عَلَىٰ كَثِيرِ مِّمَّنُ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۞ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِم أَو فَمَنْ أُوتِى كِتَابَهُ وبِيَمِينِهِ فَأُولَى كُلَّ اللَّهِ اللَّهِ فَأُولَى إِنَّ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (۱۷) وَمَن فِي هَاذِهِ مَا أَعْمَى فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ١ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَّا تَّخَذُوكَ خَلِيلًا ١ وَلَوْلًا أَن تَبَّتْنَكَ لَقَدُ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمُ شَيْعًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذَقَنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوٰةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١

لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا لِيُخْرِجُوكَ ٱلْأَرْضِ كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ لَّا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ سُنَّةَ مَن قَدُ أَرْسَلْنَا مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا ۞ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرَانَ إِنَّ قُرَانَ ٱلْفَجُرِ كَانَ مَشْهُودَا ١٠٠ وَمِنَ ٱلَّيْلِ نَافِلَةَ لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحُمُودَا ١ رَّبّ أَدْخِلْني مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْني مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانَا نَّصِيرًا ۞ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقَا ۞ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرَانِ مَا هُوَ شِفَآءُ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزيدُ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ١ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا جِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ كَانَ يَغُوسَا ﴿ قُلُ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۞ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أُمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَلَيِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ١

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۞ قُل لَّبِن ٱجۡتَمَعَتِ ٱلۡإِنسُ وَٱلۡجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَاذَا ٱلْقُرَانِ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ عَلَوْ كَانَ بَعْضُهُم لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ١ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَى أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَقَالُواْ لَن نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تُفَجِّرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةُ مِّن نَّخِيل وَعِنَبِ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَلَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِشْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَبِكَةِ قَبِيلًا ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن نُّؤُمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَبَا نَّقُرَؤُهُ ۚ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرَا رَّسُولًا ١ قُل لَّو كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَكَيِكَةُ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ١ قُلُ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اللَّهِ

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدُّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن جَجِدَ لَهُمُ أُولِيَآءَ مِن دُونِهِ وَنَحُشُرُهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمُ عُمْيَا وَبُكَمَا وَصُمَّا مَّ أُولِهُمُ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتُ زِدْنَاهُمُ سَعِيرًا ١ ذَالِكَ جَزَآؤُهُمُ بِأَنَّهُمُ كَفَرُواْ بِاَيَتِنَا وَقَالُواْ أَ.ذَا كُنَّا عِظَمَا وَرُفَتًا أَنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۞ ۞أُوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمُ وَجَعَلَ لَهُمُ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ ۖ فَأَبَى ٱلظَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١ قُل لَّو أَنتُمُ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَّأَمْسَكُتُمُ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورَا ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ عَاكِتٍ بَيِّنَتٍّ فَسَلْ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَآءَهُمُ فَقَالَ لَهُو فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ١ قَالَ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَاوُلاء إلَّا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمُ مِنَ فَأَغْرَقْنَاهُ و وَمَن مَّعَهُ و جَمِيعًا ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمُ لَفِيفَا ١

وَبِالْحُقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحُقِّ نَزَلَّ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اللَّهُ وَقُرَانَا فَرَقُنَهُ لِيَقُرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَلْنَهُ تَنزِيلًا اللَّهُ وَقُرَانَا فَرَقُنِهُ لِيهِ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَلْنَهُ وَتَنزِيلًا اللَّهُ عَلَيْهِمُ عِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمُ عِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَنِّوْنَ اللَّذَقَانِ اللَّهُ أَوْ اللَّهُ وَيَقُولُونَ سُبْحَلَ رَبِّنَا إِن كَانَ عَلَيْهِمُ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا اللَّهَ أَو اللَّهُ وَيَعُولُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُولَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا ۞ قَيِّمَا لِيُنذِرَ بَأْسَا شَدِيدَا مِّن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْكُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۞ مَّكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ۞ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۞ مَّكِثِينَ فِيهِ الْبَدُ وَلَدًا ۞ مَيْنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۞

مَّا لَهُمُ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَآبِهِمُّ كَبُرَتُ كَلِمَةً تَخُرُجُ مِنْ أَفُوَ هِهِمُ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبَا ٥٠ فَلَعَلَّكَ بَخِعُ نَّفْسَكَ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ إِنَّا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمُو جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةَ لَّهَا لِنَبْلُوَهُمُ أَيُّهُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ۞ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۞ أُمْ حَسِبْتَ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ أَنَّ أَصْحَبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ عَجَبًا عَجَا اللهِ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةَ وَهَيِّئَ لَنَا مِنْ أُمْرِنَا رَشَدَا ۞ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمُو فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ١ أَيُّ بَعَثْنَاهُمُ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُواْ أَمَدَا ١ كَ خَنُ نَقُصٌ عَلَيْكَ نَبَأَهُمُ بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمُ فِتُيَةً عَامَنُواْ بِرَبِّهِمُ وَزِدْنَاهُمُ هُدَى ٣ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَهَا لَّقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ١ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمُ بِسُلَطَنِ بَيِّنَّ فَمَنُ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا ١

وَإِذِ ٱعۡتَزَلۡتُمُوهُمُ وَمَا يَعۡبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُوۡواْ إِلَى ٱلْكَهۡفِ يَنشُرُ لَكُمُ وَبُّكُمُ مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُمُ مِنْ أَمْرِكُمُ مِرْفَقًا ١ ۞ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَّوَرُ عَن كَهْفِهِمُ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقُرضُهُمُ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمُ فِي مِّنْهُ و ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ من يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيَّا مُّرْشِدًا ١ وَتَحْسِبُهُمُ أَيْقَاظًا وَهُمُ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمُ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكَلْبُهُمُ بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَو ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمُ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمُ فِرَارًا وَلَمُلِّئْتَ مِنْهُمُ رُعْبَا ۞ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمُ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمُ كُمْ لَبِثْتُمُ قَالُواْ لَبِثْنَا لِيَتَسَاّعَلُواْ بَيْنَهُمُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمُ فَٱبْعَثُواْ أَحَدَكُمُ بِوَرِقِكُمُ هَاذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرُ أَيُّهَا أَزَّكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأُتِكُمُ بِرِزْقٍ مِّنْهُ و وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمُ أَحَدًا اللهِ إِنَّهُمُ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمُ يَرُجُمُوكُمُ أَوْ يُعِيدُوكُمُ فِي مِلَّتِهِمُ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذًا أَبَدَا ١٠٠٠

أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمُ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمُ أُمْرَهُمُ فَقَالُواْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمُ مَسْجِدا الله شَيَقُولُونَ تَلَاثَةُ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ كُلُبُهُمُ سَادِسُهُمُ رَجْمَا بِٱلْغَيْبُ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمُ كَلْبُهُمُ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمُ مَا يَعْلَمُهُمُ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمُ إِلَّا مِرَآءَ ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمُ مِنْهُمُ أَحَدًا ١ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْئَءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا ۞ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ وَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَاذَا رَشَدَا ١ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمُ تَلَثَ مِاْعَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعَا ١ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ فَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِغُ مَا لَهُمُ مِن دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۞ وَٱتُّلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ رَبِّكَ ۗ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِۦ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا ١

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ, بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمُ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَلَا تُطِعُ مَنُ أَغَفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَلهُ وَكَانَ أَمْرُهُ و فُرُطًا ١ وَقُل ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُم وَ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمُ سُرَادِقُهَا ۖ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ يَشُوى ٱلْوُجُوهَ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ أَوْلَا إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا لَهُمُ جَنَّتُ عَدْنِ تَجُرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاورَ مِن ذَهَب وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ فِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا شَ ﴿ وَأَضْرِبُ لَهُمُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَب وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعَا لَكِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتُ أُكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ و شَيْعًا وَفَجَّرْنَا خِلَلَهُمَا نَهَرًا ١٠ وَكَانَ لَهُ و ثُمُرُ فَقَالَ لِصَحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَحْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرَا ١

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وهُوَ ظَالِمُ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ أُبَدَا ۞ وَمَا أُظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةَ وَلَبِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهُمَا مُنقَلَبًا ١ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّنكَ رَجُلًا ۞ لَّكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّيَ أَحَدًا ۞ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ١ فَعَسَىٰ رَبِّيَ أَن يُؤْتِيَنِ عَنْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۞ أُو يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ و طَلَبًا ۞ وَأُحِيطَ بِثُمُرهِ ٩ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَالَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكُ بِرَبِّيَ أَحَدًا ١ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِعَةُ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۞ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا ﴿ وَٱضْرِبُ لَهُمُ مَثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذُرُوهُ ٱلرّيكة وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ١

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ۞ وَيَوْمَ تُسَيَّرُ ٱلْجِبَالُ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةَ وَحَشَرْنَاهُمُ فَلَمُ نُغَادِرُ مِنْهُمُ أَحَدًا ١ عُرضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا لَّقَدُ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمُ ۚ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلُ زَعَمْتُمُ أَلَّن خَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ۞ وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَتَنَا مَالِ هَاذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلَهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرَا اللَّهُ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ١٤ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِإَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أُمْرِ رَبَّهِّ-أَفَتَتَخِذُونَهُ وَذُرّيَّتَهُ أُولِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمُ لَكُمُ عَدُوًّا بئسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ١٥٥ هُمَّا أَشْهَدتُّهُم، خَلْقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمُ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدَا ٥ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُو فَدَعَوْهُمُو فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ مَوْبِقًا ٥ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُمُ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفَا ۞

وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَنذَا ٱلْقُرَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۞ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمُ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قِبَلًا ۞ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرينَ وَمُنذِرينَ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِل لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُواْ ءَايَتِي وَمَا أُنذِرُواْ هُزُوَا ٥ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاَيَتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ ۚ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمُ وَقُرَا وَإِن تَدْعُهُم إِلَى ٱلْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا ا وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمُ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَّهُمُو مَوْعِدُ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ ع مَوْبِلًا ١ وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰ أَهْلَكْنَهُمُ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمُهْلَكِهِمُ مَوْعِدًا ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَناهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ هَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبَا ۞ فَلَمَّا بَلَغَا هَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَبَا ١

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَنهُ وَاتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَاذَا نَصَبًا ١ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُويْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنسَنيهِ ۚ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۚ وَٱتَّخَذَ سَبيلَهُ و فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبَا ﴿ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۖ فَٱرْتَدَّا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ فَوَجَدَا عَبْدَا مِنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَاهُ و رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ و مِن لَّدُنَّا عِلْمَا ﴿ قَالَ لَهُ و مُوسَىٰ هَلُ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِّمْتَ رُشُدًا ١ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ١ اللهِ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ١ اللهُ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ١ قَالَ فَإِن ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ و ذِكْرًا ١ فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدُ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۞ قَالَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ١٠ قَالَ لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقُني مِنْ أَمْرى عُسْرًا ۞ فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَمَا فَقَتَلَهُو قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْعًا نُكْرًا ١ هِ قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبني ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ۞ فَٱنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُريدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا شَ قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأُويل مَا لَمُ تَسْتَطِع عَّلَيْهِۦ صَبْرًا ۞ أُمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُ أُعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمُ مَلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبَا ١ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانَا وَكُفْرَا اللَّهِ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُو زَكُوٰةَ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ١ وَأُمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ ۚ كَننُ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخُرجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةَ مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ وَ عَنْ أَمْرِي ذَالِكَ تَأُويِلُ مَا لَمُ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُمُ مِنْهُ و ذِكْرًا ١

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وفِي ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَهُ ومِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبَا فَٱتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغُربَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنِ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمَا ۞ قُلْنَا يَاذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمُ حُسْنًا ١ قَالَ أُمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ و ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبّهِ فَيُعَذِّبُهُ و عَذَابًا نُّكُرًا ١٠ قُلُمَّا مَنْ عَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ و جَزَآءُ ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرَا ۞ ثُمَّ ٱتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُمُ, مِن دُونِهَا سِتْرًا ﴿ كَنَالِكُ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۞ ثُمَّ ٱتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمَا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۞ قَالُواْ يَنَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ رَدُمًا ١ عَاتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ ٱلصُّدُفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوًّا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفُرغُ عَلَيْهِ قِطْرًا اللهِ فَمَا ٱسْطَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ نَقْبَا اللهِ

قَالَ هَاذَا رَحْمَةُ مِّن رَّبِّي ۖ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ رَبِّي جَعَلَهُ و دَكَّا ۖ وَكَانَ وَعُدُ رَبّي حَقَّا ۞ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمُ يَوْمَبِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمُ مَعْمَا ١ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَيِذِ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ١ اللَّذِينَ كَانَتُ أَعْيُنُهُمُ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرى وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ١ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن يَتَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَآءَ إِنَّا أُعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا ۞ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمُ ۖ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمُ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمُ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيْتِ رَبِّهِمُ وَلِقَآبِهِ فَحَبِطَتُ أَعْمَلُهُمُ فَلَا نُقِيمُ لَهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزُنَا ١٠ ذَالِكَ جَزَآؤُهُمُ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُواْ ءَايَنِتِي وَرُسُلِي هُزُؤًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَانَتُ لَهُمُ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ١ كَانَتُ لَهُمُ لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ١ قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادَا لِّكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ عَدَدَا ١ عُلْ إِنَّمَا أَنَاْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدُّ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبّهِ عَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبّهِ - أَحَدًا ١٠٠٠

## سُورَةُ مَرْيَمَ بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

عَبْدَهُ وَكُرِيَّآءَ رَحْمَتِ رَبُّكَ ۮؚػۯ نَادَىٰ رَبَّهُ و نِدَآءً خَفِيَّا ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي ٱلْعَظْمُ وَهَنَ وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمُ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبّ شَقِيّاً وَكَانَتِ خِفْتُ ٱمۡرَأَتِي ٱلْمَوَالِيَ مِن وَرَآءِيَ فَهَبُ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ۞ يَرثُني وَيَرثُ يَعْقُوبَ وَٱجْعَلْهُ وَرَبِّ رَضِيًّا يَزَكُريّاءُ إنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمٍ ٱسْمُهُو يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُو مِن قَبْلُ سَمِيَّا ۞ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامُ وَكَانَتِ ٱمۡرَأَتِي مِنَ ٱلْكِبَر عُتِيًّا ۞ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ هُوَ عَلَى هَيِّنُ وَقَد خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمُ تك لِّي ءَايَةً قَالَ أَلَّا ءَايَتُكَ رَبّ ٱجْعَل قَالَ A A ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَالٍ سَوِيَّا ۞ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى عَلَى عَوْمِهِ عَلَى فَأُوْحِيٰ إِلَيْهِمُ أَن سَبّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيّاً (1.)

خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةً وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكَمَ صَبِيَّا مِّن لَّدُنَّا وَزَكُوٰةً وَكَانَ تَقِيًّا ۞ وَبَرَّا بِوَالِدَيْهِ ـ يَكُن جَبَّارًا عَصِيَّا شَ وَسَلَمٌ عَلَيْهِ مَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ يُبْعَثُ حَيَّا ﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتُ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيَّا ۞ فَٱتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمُ حِجَابَا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَويَّا ١ قَالَتُ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيَّا ۞ قَالَ إِنَّمَا أَنَاْ رَسُولُ لِأَهَبَ لَكِ غُلَمًا زَكِيًّا ۞ قَالَتُ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَمُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيَّا ۞ قَالَ كَذَالِكِ هُوَ عَلَى هَيِّنُ وَلِنَجْعَلَهُ وَايَةً لِّلنَّاسِ قَالَ رَبُّكِ مِّنَّا وَكَانَ أُمْرًا مَّقْضِيًّا ١٠٠٠ هُفَحَمَلَتُهُ فَٱنتَبَذَتُ بهِ ع قَصِيَّا شَ فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلتَّخْلَةِ مَكَانَا قَالَتُ يَلَيْتَنِي مُتُّ قَبْلَ هَاذَا وَكُنتُ نِسْيَا مَّنسِيًّا شَ فَنَادَلْهَا مَن تَحْتَهَا أَلَّا تَحْزَني قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَريَّا وَهُزّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلتَّخْلَةِ تَسَّلَقَطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا

فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرّى عَيْنَا فَإِمّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدَا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيَّا ۞ فَأَتَتْ بهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ عَالُواْ يَهَرْيَمُ لَقَدُ جِئْتِ شَيْعًا فَرِيَّا شَ يَأُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيَّا ۞ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۚ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيَّا ۞ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِي ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا اللَّهِ وَجَعَلَني مُبَارِّكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوصَاني بِٱلصَّلَوْةِ مَا دُمْتُ حَيَّا ﴿ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا شَ وَٱلسَّلَمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا ﴿ وَالِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلُ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِۦ يَمْتَرُونَ ١٠ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍّ سُبْحَانَهُ و إِذَا قَضَىٰ أَمْرَا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمُ فَأَعْبُدُوهُ وَ هَٰذَا صِّرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ٥٠٠ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنَ بَيْنِهِمُّ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشُهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ لَا أَسْمِعُ بِهِمُ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِن ٱلظَّلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ١

وَأَنذِرْهُمُ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمُ فِي غَفْلَةٍ وَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا نَحُنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۞ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَبِ إِبْرَهِيمَ ١ إِنَّهُ وَكَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ عَ يَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْعًا اللهَ يَا أَبِتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِّرَطَا سَويًّا ١ عَأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَنَ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَن عَصِيًّا ١ عَنَابُتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابُ مِّنَ ٱلرَّحْمَان فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيَّا ۞ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتى يَاإِبْرَهِيمُ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكُ وَٱهْجُرْنِي مَلِيَّا ١ قَالَ سَلَمٌ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيَّا ١ وَأَعْتَزِلُكُمُ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٰ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيَّا ۞ فَلَمَّا ٱعۡتَزَلَهُمُ وَمَا يَعۡبُدُونَ دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيَّا (19) وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمُ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّا وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مُوسَىٰ إِنَّهُ وَكَانَ مُخۡلِصًا وَكَانَ رَسُولَا نَّبيَّا

وَنَكَ يُنَاهُ و مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ و نَجِيَّا ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ و مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُو هَارُونَ نَبِيَّا ﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُو كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيَّا ١ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۞ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ و كَانَ صِدِيقًا نَّبِيَّا ۞ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ أُوْلَنِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَا إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ ءَايَتُ ٱلرَّحْمَن خَرُّواْ سُجَّدَا وَبُكِيَّا۩ ۞ هَفَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمُ<sub>و</sub> خَلْفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَاتِّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ١ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحَا فَأُوْلَنَبِكَ يُدْخَلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ۞ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ عِبَادَهُو بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ مَأْتِيَّا ١ لَى لَلْ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًا إِلَّا سَلَمَا وَلَهُمُ وِزْقُهُمُ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿ يَلُكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيَّا ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۖ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا ١

وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرُ لِعِبَدَتِهِ } رَّبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ و سَمِيًّا ۞ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَ.ذَا مَا مُتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ أُولَا يَذَّكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْعًا ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمُ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمُو حَوْلَ جَهَنَّمَ جُثِيَّا ۞ ثُمَّ لَنَنزعَنَّ مِن شِيعَةٍ أَيُّهُمُ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَٰنِ عُتِيَّا ﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمُ أَوْلَى بِهَا صُلِيًّا ۞ وَإِن مِّنكُمُ إِلَّا وَاردُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۞ ثُمَّ نُنجى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جُثِيًّا ﴿ وَإِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمُ عَايَتُنَا بَيّنَتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مُّقَامَا وَأَحْسَنُ نَدِيَّا ٣ وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمُ مِن قَرْنِ هُمُ أَحْسَنُ أَثَاثَا وَرَءْيَا ١ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَلَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ مَدًّا ١ حَتَّىٰ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضْعَفُ جُندًا ۞ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ هُدَى ۗ وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبَّكَ ثَوَابَا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ١

كَفَرَ بِاَيَتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أُفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَن عَهْدَا أُطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا الله وَنَرِثُهُ وَ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرُدَا ۞ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَةً كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمُ, وَيَكُونُونَ لِّيَكُونُواْ لَهُمُ عِزَّا شَ عَلَيْهِمُ وضِدًّا ١ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرينَ أَزَّا ﴿ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمُ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمُ عَدَّا ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفْدَا ١ اللَّ وَنُسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ لَّا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن ٱتَّخَذَ عِندَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدَا ١ ٱلرَّحْمَن عَهْدَا ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدَا ۞ لَقَدْ شَيْعًا إِدَّا ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ١ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدَا ١ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ۞ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ١ اللَّهُمُ وَعَدَّهُمُ عَدَّا ۞ وَكُلُّهُمُ عَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَرُدًا ۞

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّحْمَنُ وُدَّا اللَّهِ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلرَّحْمَنُ وُدَّا اللَّهُ وَكَمْ الْهُلَكْنَا قَبْلَهُمُ اللَّمَ اللَّهُمُ وَكُمْ الْهُلَكْنَا قَبْلَهُمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ وَنَ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمُ وِكُنُا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ الللللَّةُ الللللَّهُ الللللِّلْمُ اللللللَّةُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللَّهُ اللللللِّلَا الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْم

## بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

طه مَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرَانَ لِتَشْقَىٰ ۞ إِلَّا تَذْكِرَةَ لَمَن يَغْشَىٰ ۞ تنزِيلًا مِّمَّنُ خَلَق ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَاتِ ٱلْعُلَى ۞ الرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ۞ وَإِن جَهُرُ بِٱلْقَوْلِ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ۞ وَإِن جَهُرُ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ وَمَا بَعْلَمُ ٱلسِّرَ وَأَخْفَى ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى ۞ وَهَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۞ إِذْ رَءَا نَارَا لَخَيْنَ عَلَيْ عَاتِيكُمُ مِنْهَا بِقَبَسٍ فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِي عَانَسُتُ نَارًا لَعَيِّ عَاتِيكُمُ مِنْهَا بِقَبَسٍ فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِي عَانَسُتُ نَارًا لَعَيِّ عَاتِيكُمُ مِنْهَا بِقَبَسٍ فَوَى الْمُولِ ٱلْمُولِ الْقَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَىٰ ۞ أَنِ أَنْ رَبُّكَ فَالْمَا أَتَنهَا نُودِى يَمُوسَىٰ ۞ أَنِيَ أَنْ رَبُّكَ فَالُمَا وَيَكَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوىٰ ۞ أَنِن رَبُّكَ فَالْحَلَى إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوىٰ ۞

وَأَنَا ٱخۡتَرۡتُكَ فَٱسۡتَمِعۡ لِمَا يُوحَىٰ ۞ إِنَّنِيَ أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَٱعۡبُدۡنِي وَأُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِي ۞ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ١ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ و فَتَرْدَىٰ ٥ وَمَا تِلْكَ أَتَوَكُّوُا بيَمِينِكَ يَمُوسَىٰ اللهِ قَالَ هِيَ عَصَايَ وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ۞ قَالَ يَمُوسَىٰ ۞ فَأَلْقَلْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةُ تَسْعَىٰ ۞ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ۞ وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخُرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ ءَايَةً أَخْرَىٰ ١٠ لِنُريكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى ۞ ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَىٰ ۞ قَالَ رَبِّ ٱشۡرَحۡ لِي صَدْرِى ۞ وَيَسِّرُ لِي أَمْرِى ۞ وَٱحۡلُلُ عُقَدَةً مِّن لِّسَانِي ۞ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ۞ وَٱجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۞ هَارُونَ أَخِيَ ۞ ٱشْدُدْ بِهِ أَزْرِى ۞ وَأَشْرِكُهُ وِ فِي أَمْرِى ۞ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا شَ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا شَ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا شَ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلَكَ يَـمُوسَىٰ ۞ وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۞ أَنِ ٱقَذِفِيهِۦ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقَذِفِيهِۦ فِي ٱلْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِل يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِّي وَعَدُوُّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ هَحَبَّةَ مِّنِي ۞ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۞ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلَ أَدُلُّكُمُ عَلَىٰ مَن يَكُفُلُهُ ۚ فَرَجَعۡنَكَ إِلَى أُمِّكَ كَيۡ تَقَرَّ عَيۡنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسَا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّكَ فُتُونَا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَـمُوسَىٰ ﴿ وَٱصۡطَنَعۡتُكَ لِنَفۡسِيَ ٱذۡهَبُ أَنتَ وَأَخُوكَ بِٵيَتِي تَنِيَا فِي ذِكْرِيَ ١ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَىٰ ١ فَقُولَا لَهُ وَقُولًا لَّيِّنَا لَّعَلَّهُ مِ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿ قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ ۞ قَالَ لَا تَخَافَا ۚ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ۞ فَأْتِيَاهُو فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَني إِسْرَءِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُم أُو قَدُ جِعْنَكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكَ وٱلسَّكَمُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰ ١ إِنَّا قَدْ أُوحِىَ إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ١ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَهُوسَىٰ ١ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِى أَعْظَىٰ اللَّهُ وَلَا يَهُوسَىٰ اللهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ و ثُمَّ هَدَىٰ ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ قَالَ شَيْءٍ خَلْقَهُ و الْأُولَىٰ

قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابُّ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ١ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِهَدًا وَسَلَكَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخۡرَجۡنَا بِهِۦ أَزۡوَاجَا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ۞ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّأُولِي ٱلنُّهَىٰ ١ هُمِنْهَا خَلَقْنَكُمُ وَفِيهَا نُعِيدُكُمُ وَمِنْهَا نُغْرِجُكُمُ تَارَةً أُخْرَىٰ ٥ وَلَقَدُ أَرَيْنَهُ و عَايَتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ٥٠٠ قَالَ أَجِعْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَمُوسَىٰ ۞ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرِ مِّثْلِهِ ع فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ فَي فَكُنُ وَلَا أَنتَ مَكَانَا سِوَى ۞ قَالَ مَوْعِدُكُمُ وَوْمُ ٱلزّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى ۞ فَجَمَعَ كَيْدَهُو ثُمَّ أَتَىٰ قَ قَالَ لَهُمُ فِرْعَوْنُ مُوسَىٰ وَيُلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيَسْحَتَكُمُ بِعَذَابُّ وَقَدُ خَابَ مَن ٱفْتَرَىٰ ۞ فَتَنَزَعُواْ أَمْرَهُمُ بَيْنَهُمُ وَأَسَرُّواْ ا قَالُواْ إِنْ هَانَآنِ لَسَحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمُ مِنْ أَرْضِكُمُ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ اللهَ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمُ ثُمَّ ٱئْتُواْ صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى

قَالُواْ يَهُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ۞ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمُ وَعِصِيُّهُمُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمُ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ١ اللَّهُ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ١ اللَّهُ تَخَفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَّفُ مَا صَنَعُواْ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ۞ فَأُلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدَا قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ قَالَ ءَأَ مَنتُمُ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمُّ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ۖ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمُ فِي جُذُوعِ ٱلتَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابَا وَأَبْقَىٰ ۞ قَالُواْ لَن نُّؤُثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيّنَتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا فَٱقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِى هَذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ۞ إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَيَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ ﴿ إِنَّهُ و مَن يَأْتِ رَبَّهُ و مُجْرِمَا فَإِنَّ لَهُ و جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنَا قَدُ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُولَتِهِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ تَجُرِي مِن تَحُتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّىٰ ١

وَلَقَدُ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ ٱسْر بِعِبَادِى فَأَضْرِبُ لَهُمُ طريقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَفُّ دَرَّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿ فَأَتْبَعَهُمُ وَوْعَوْنُ بِجُنُودِهِ عَغَشِيَهُمُ مِنَ ٱلْيَمِ مَا غَشِيَهُمُ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ و وَمَا هَدَىٰ ۞ يَبَنى إِسْرَءِيلَ قَدْ أَنجَيْنَكُمُ مِنْ عَدُوّكُمُ وَوَعَدْنَكُمُ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ١ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمُ غَضَيُّ وَمَن يَحْلِلُ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدُ هَوَىٰ ۞ وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ۞ ۞وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ ١ قَالَ هُمُ أُولَآءِ عَلَىٰ أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ١ قَالَ فَإِنَّا قَدُ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ﴿ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَا ﴿ قَالَ يَاقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمُ رَبُّكُمُ وَعُدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمُ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمُ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمُ فَأَخْلَفْتُمُ مَوْعِدِى ١ اللهِ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمِلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا مُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ ۞

فَأَخْرَجَ لَهُمُ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَاذَا إِلَهُكُمُ وَإِلَهُ مُوسَىٰ ١ فَنسِيَ أَفَلًا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمُ, قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمُ ضَرَّا وَلَا نَفْعَا ١ وَلَا نَفْعَا اللهُمُ وَلَقَدُ قَالَ لَهُمُ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُمُ بِهِ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ فَٱتَّبِعُونِي وَأَطِيعُواْ أَمْرِى ١ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ۞ قَالَ يَنهَرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمُ ضَلُّواْ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أُمْرِى ١ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأُسِي ۚ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِيُّ ﴿ قَالَ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِيُّ بَصُرْتُ بِمَا لَمُ يَبْصُرُواْ بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنَ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتُ لِي نَفْسِي قَالَ ٩٤ فَٱذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدَا لَّن تُخْلِفَهُ وَٱنظُر إِلَى إِلَهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفَا لَّنُحَرِّقَنَّهُ و ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ و فِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا ١ إِلَهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا ١

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدُ سَبَقَ ۚ وَقَدُ ءَاتَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ۞ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ و فَإِنَّهُ يَخْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وزْرًا ۞ خَلِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ حِمْلًا ١ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورَ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذٍ زُرْقًا ١ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمُ إِن لَّبِثْتُمُ إِلَّا عَشْرًا ۞ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمُ, طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمُ, إِلَّا يَوْمَا ١٠ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا ﴿ فَيَذَرُهَا قَاعَا صَفْصَفَا لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجَا وَلَا أَمْتَا ﴿ يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا ١٠ يَوْمَبِذِ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ قَوْلًا اللهِ عَلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ ا الله المُوجُوهُ لِلْحَيّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ا وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا يَخَفُ ظُلُمًا وَلَا هَضْمَا ١ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ و قُرَانًا عَرَبيَّا وَصَرَّفْنَا ظُلْمًا مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ أَوْ يُحُدِثُ لَهُمُ ذِكْرًا ١

فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا ﴿ وَلَقَدُ عَهِدْنَا إِلَىٰ عَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ و عَزْمَا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَنْمِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِلَادَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ فَقُلْنَا يَكَادَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُقُّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُاْ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ شَ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَئَادَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَّا يَبْلَىٰ ١ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتُ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبَّهُ وَفَوَىٰ ١ ثُمَّ ٱجْتَبَهُ وَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا اللَّهُ بَعْضُكُمُ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمُ مِنَّى هُدَى ١ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ۞ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ أَعْمَىٰ اللهِ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدُ كُنتُ بَصِيرًا اللهَ

قَالَ كَذَالِكَ أَتَتُكَ ءَايَتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَالِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ١ وَكَذَالِكَ نَجُزى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِعَايَتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ١ أَفَلَمُ يَهْدِ لَهُمُ كُمُ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمُ مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَلاَيْتِ لِّأُوْلِي ٱلنُّهَىٰ ١ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُ مُّسَمَّى ١٠٠٠ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ جِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآي ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۞ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجَا مِّنْهُمُ وَهُرَةً ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا شَ لِنَفْتِنَهُمُ فِيهِ عَ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ شَ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوةِ وَٱصۡطَبِرُ عَلَيْهَا لَا نَسۡعَلُكَ رِزْقا ۖ نَّحُنُ نَرُزُقُكُ وَٱلۡعَقِبَةُ لِلتَّقُوَىٰ ﴿ وَقَالُواْ لَوُلَا يَأْتِينَا بِاَيَةٍ مِّن رَّبِّهِ مَ أَوَلَمُ يَأْتِهِمُ بَيّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَهُمُ بِعَذَاب مِّن قَبْلِهِ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا ءَايَتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ ۞ قُلْ كُلُّ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُواْ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَن ٱهْتَدَىٰ ١

## سُورَةُ الأَنبِيَاءِ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمُ وَهُمُ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِمُ مِن ذِكْرٍ مِّن رَّبِهِمُ مُحْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمُ لَاهِيَةَ قُلُوبُهُمُ وَأُسَرُّواْ ٱلنَّجُوَى يَلْعَبُونَ ۞ ظَلَمُواْ هَلَ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكُمُّ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمُو تُبْصِرُونَ ۞ قُل رَّبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ بَلْ قَالُواْ أَضْغَثُ أَحْلَمِ بَل ٱلْأُوَّلُونَ ۞ ٱفْتَرَلهُ و بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِاَيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ مَا ءَامَنَتُ قَبْلَهُمُ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا أَفَهُمُ يُؤُمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجَالًا يُوحَىٰ إِلَيْهِمُّ فَسَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكُر إِن كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَهُمُ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ۞ ثُمَّ صَدَقْنَكُهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَكُهُمُ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكْنَا ٱلْمُسْرِفِينَ لَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ كِتَابَا فِيهِ ذِكْرُكُمُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ١ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَا إِذَا هُمُ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ١ لَا تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَىٰ مَا أُتُرفَتُمُ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمُ لَعَلَّكُمُ تُسْعَلُونَ ١ قَالُواْ يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١ فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعُولهُمُ حَتَّى جَعَلْنَهُمُ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ ١ وَمَا خَلَقُنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُوَا لَّا تَّخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ١ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقّ عَلَى ٱلْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ و فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ١ وَلَهُو مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُو لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ١ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ١ أُمِ ٱتَّخَذُواْ ءَالِهَةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمُ يُنشِرُونَ ١ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةً إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمُ لِيُسْئَلُونَ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً قُلُ هَاتُواْ بُرْهَانَكُم ﴿ هَاذَا ذِكُرُ مَن مَّعِي وَذِكُرُ مَن قَبْلِي بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُمُ مُعْرِضُونَ ١

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا يُوحَىٰ إِلَيْهِ أَنَّهُ و لَا إِلَهَ أَنَاْ فَٱعۡبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحۡمَانُ وَلَدَاا ۖ سُبۡحَانَهُۥ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۞ لَا يَسْبِقُونَهُ و بِٱلْقَوْلِ وَهُمُو بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ١ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن ٱرْتَضَىٰ وَهُمُو مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ٥ ۞ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّي إِلَهُ مِّن دُونِهِ ۖ فَذَلِكَ خَجْزيهِ عَ جَهَنَّمَ كَذَالِكَ خَجْزِى ٱلظَّلِمِينَ ۞ أَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَثْقًا فَفَتَقُنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيُّ أَفَلًا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمُ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجَا سُبُلًا لَّعَلَّهُمُ السَّمَآءَ سَقُفَا مَّحُفُوظً وَهُمُو عَنْ عَنْ ءَايَتِهَا مُعْرِضُونَ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدُ أَفَإِيْنِ مُّتَّ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمُ بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا يَذْكُرُ عَالِهَتَكُمُ وَهُمُ بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ مِنْ عَجَلَّ سَأُوْرِيكُمُ الْإنسَانُ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلَّذِينَ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ۞ لَوْ يَعْلَمُ كَفَرُواْ حِينَ ظُهُورهِمُو وَلَا عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن اللهِ عَلَى اللَّهُ عَالَمُ الْعَالَةُ الْعَلَاقُةُ الْعَلَاقُةُ الْعَلَاقُةُ الْعَلَاقُةُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُل وَيَرْهُ وَ وَ فَتَبُهُتُهُمُ هُمُ يُنصَرُونَ يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمُو يُنظَرُونَ ۞ وَلَقَدُ ٱسْتُهْزِئَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُمُ مَا كَانُواْ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ قُلُ مَن يَكْلَوُّكُمُ بِٱلَّيْل يَسْتَهُزءُونَ ﴿ ٱلرَّحْمَانِ ۚ بَلِ هُمُ ۚ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمُ وَمُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمُ عَالِهَةُ تَمْنَعُهُمُ مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمُ, وَلَا هُمُ, مِنَّا يُصْحَبُونَ ١٠٠٠ بَلُ مَتَّعْنَا هَاؤُلَآءِ وَءَابَآءَهُمُ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتى نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْغَالِبُونَ (ئا)

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمُ بِٱلْوَحْيَ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إذَا مَا يُنذَرُونَ ١ وَلَبِن مَّسَّتُهُمُ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبّكَ لَيَقُولُنَّ يَوَيُلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ اللَّهِ وَنَضَعُ ٱلْمَوَرِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حُسِبِينَ اللهُ عَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِعَآءً وَذِكْرَا ﴿ اللَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمُ بِٱلْغَيْبِ وَهُمُ مِنَ وَ وَهَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَوْ أَفَأَنتُمُ لَهُ ا و وَلَقَد عَاتَيْنَا إِبْرَهِيمَ رُشُدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا وَكُنَّا مُنكِرُونَ بِهِ عَلِمِينَ ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُمُ لَهَا عَكِفُونَ ١٠ قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَهَا عَبِدِينَ ١٠٠٠ قَالَ لَقَدُ كُنتُمُ أَنتُمُ وَءَابَآؤُكُمُ فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ٥ قَالُواْ أَجِعْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ ۞ قَالَ بَل رَّبُّكُمُ, رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَاْ عَلَىٰ ذَالِكُمُ مِنَ ٱلشَّلهِدِينَ وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمُ بَعْدَ أَن تُوَلُّواْ مُدْبرينَ

فَجَعَلَهُمُ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمُ لَعَلَّهُمُ إِلَيْهِ عَرْجِعُونَ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَـٰذَا بِءَالِهَتِنَا إِنَّهُ و لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ 09 قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمُ يُقَالُ لَهُ وِ إِبْرَاهِيمُ ۞ قَالُواْ عَلَىٰ أَعۡيُن ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَشْهَدُونَ ١ قَالُواْ ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَاذَا بِعَالِهَتِنَا يَاإِبْرَهِيمُ اللهَ قَالَ بَلَ فَعَلَهُ و كَبِيرُهُمُ فَسَلُوهُمُ, إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ اللهَ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمُ, فَقَالُواْ إِنَّكُمُ, أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمُ لَقَد عَلِمْتَ مَا هَنؤُلَآءِ يَنطِقُونَ ۞ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمُ شَيْءًا وَلَا ٱللَّه يَضُرُّ كُمُ الْفَّ لَكُمُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُون أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ قَالُواْ حَرَّقُوهُ وَٱنصُرُواْ ءَالِهَتَكُمُ إِن ا قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرُدَا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ا كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ اللهَ وَنَجَيْنَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ١ لَهُو إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ

بأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا أُبِمَّةً يَهُدُونَ إِلَيْهِمُ فِعُلَ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوٰةِ ۗ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ لَنَا وَكَانُواْ الله وَلُوطًا عَاتَيْنَهُ و حُكْمًا وَعِلْمًا وَخَيْنَهُ و كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَتِيثَ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ ٱلَّتي وَأَدْخَلْنَهُ و فِي رَحْمَتِنَا اللهِ وَأَدْخَلْنَهُ و مِنَ ٱلصَّالِحِينَ فَاسِقِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ لَهُو فَنَجَّيْنَكُهُو فَٱسۡتَجَبۡنَا وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقُنَاهُمُ أُجْمَعِينَ اللهِ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحُكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيهِ عَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمُ شَلِهِدِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله فَفَهَّمْنَكِهَا سُلَيْمَنَ وَكُلًّا عَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمَا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ ١ وَعَلَّمْنَهُ و صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمُ لِيُحْصِنَكُمُ مِن بَأْسِكُمُّ فَهَلَ أَنتُمُ شَكِرُونَ ۞ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجُرِى بِأَمْرِهِ عَاصِفَةً إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ٥

ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ و وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ وَكُنَّا لَهُمُ ۞وَأَيُّوبَ إذُ (A) حَافِظِينَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ٲؘێۣ ٱلضُّرُّ مَسَّنيَ (1) أُهۡلَهُو مَا بِهِے مِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَاهُو فَكَشَفْنَا لَهُو مَعَهُمُ وَخُمَةً مِّن عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبدِينَ ٨٣ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلَ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّبِرِينَ ٨٤ وَأَدۡخَلۡنَاهُمُ فِي رَحۡمَتِنَا إِنَّهُمُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٨٥ لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن وَذَا ٱلنُّون ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى فَنَادَىٰ فِي ٱلظَّلِمِينَ **لَهُ**و فَٱسۡتَجَبۡنَا كُنتُ مِنَ (Å7) ٱلْغَمِّ وَكَذَالِكَ نُنجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ وَزَكُرِيَّآءَ ÄV رَبَّهُ و رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرثِينَ ١ وأصلحنا يَحْيَىٰ لَهُو وَوَهَبْنَا **لَ**هُو زَوْجَهُ ﴿ إِنَّهُمُ كَانُواْ يُسَرعُونَ فِي وَيَدْعُونَنَا رَغَبَا وَرَهَبَا وَكَانُواْ لَنَا خَلشِعِينَ ٨٩

أُحْصَنَتُ فَرۡجَهَا فَنَفَخُنَا فِيهَا لِّلْعَالَمِينَ وَٱبۡنَهَا ٳڹۜ عَايَةَ 9. وَأَنَا ۚ رَبُّكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَٱعۡبُدُون 91 و گل روبر و <u>مل</u> **بینه**م أُمْرَهُمُ إِلَيْنَا 79 فَلَا كُفْرَانَ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ يَعُمَلُ **لَ**هُو عَلَىٰ الله وَحَرَاهُ وَإِنَّا أُنَّهُمُ لَا يَرْجِعُونَ إِذَا فُتِحَتُ رُجُ عُوْرِي حُوَّرِي الْحَالِي الْحَالِي الْحَالِي الْحَالِي الْحَالِي الْحَالِي الْحَالِي الْحَالِي الْحَالِي کُلّ حَدَب يَنسِلُونَ ١ وَمَاجُوجُ وَهُمُو مِن ٱلَّذِينَ أُنْصَارُ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةً قَدُ كُنَّا فِي كُنَّا غَفْلَةٍ هَاذَا بَلْ م مِن يَوَيُلَنَا الله إِنَّكُمُ وَمَا مِن دُونِ تَعُبُدُونَ ٱللَّه وَ'رِدُونَ ۞ لَوۡ جَهَنَّمَ أَنتُمُو لَهَا كَانَ مَّا وَرَدُوهَا والِهَةً وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ 91 لًا يَسْمَعُونَ ٱلَّذِينَ لَهُمُو فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمُو فِيهَا أُوْلَتِيِكَ عَنْهَا لَهُمُو مِنَّا ٱلْحُسُنَىٰ (1.1)

فِي مَا ٱشْتَهَتْ حَسِيسَهَا وَهُمُ لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ خَلِدُونَ شَ ٱلْمَكَيِكَةُ هَاذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمُ تُوعَدُونَ (1.5) نَطُوى ٱلسَّمَآءَ كَطَى ٱلسِّجِل لِلْكِتَابُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا خَلْق تُعِيدُهُو كُتَّا بَدَأُنَا أُوَّلَ وَلَقَدُ كَتَبْنَا ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ في (1.4) أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرثُهَا عِبَادِىَ ٱلْأَرْضَ يَرثُهَا عِبَادِى ٱلْأَرْضَ ٱلذِّكُر ١٠٤ وَمَا أَرْسَلْنَكَ لِّقَوْمِ عَابِدِينَ إِنَّ فِي هَنذَا لَبَلَغَا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَلَمِينَ ش قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَّا إِلَّهُ كُمْ إِلَّهُ وَاحِدُ فَهَلَ أَنتُمُ مُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ ءَاذَنتُكُمُ عَلَىٰ سَوَآءً وَإِنْ أَدْرى يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ **ٳ**ڹؙۜۜٛٛۿۅ أُم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ شَ وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ قُل رَّبِّ لَّكُمُو وَمَتَاعُ إِلَىٰ حِينِ اللهُ بٱلْحَقُّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَانُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ١

## سُورَةُ الحَجِّ بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُّ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمُ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْل حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمُو بِسُكَارَىٰ وَمَا هُمُو وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَنِ مَّرِيدِ ٣ كُتِبَ عَلَيْهِ الْآلُهُ مَن تَوَلَّاهُو فَأَنَّهُو يُضِلُّهُو وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ٥ يَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمُ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمُ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ هَُّ كَلَّقَةٍ وَغَيْرِ هُ كَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمُّ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخُرِجُكُمُ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ وَمِنكُمُ مَن يُتَوَفَّى وَمِنكُمُ مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكَيْلًا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَّتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتُ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ لَيْحِي ٱلْمَوْتَيٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةُ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابِ مُّنِيرٍ ۞ ثَانِيَ عِطْفِهِ عِطْفِهِ لِيَضِلَّ عَن سَبِيل ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْئُ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ و خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ و فِتْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُو وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ و أَقُرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُريدُ ١ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لُيَقُطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلَ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُو مَا يَغِيظُ

وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ و ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُريدُ ١ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِئِينَ وَٱلتَّصَارَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفُصِلُ بَيْنَهُمُ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ الله أَلَمُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ اللَّهَ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرُ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِن ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكُرمٍّ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ۩ ۞ هَلَذَآنِّ خَصْمَان ٱخۡتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمُ ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمُو ثِيَابُ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ يُصْهَرُ بهِ ع مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ مَا فِي بُطُونِهِمُ وَٱلْجُلُودُ وَلَهُمُ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ١ كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يَخُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ا إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ جَنَّتٍ تَجُرى فِيهَا أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوِّا وَلِبَاسُهُمُ فِيهَا

ٱلطَّيّب مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُواْ إِلَىٰ صِّرَطِ ٱلْحَمِيدِ وَهُدُواْ إِلَى إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُو لِلنَّاسِ سَوَآءٌ ٱلْعَكِفُ فِيهِۦ وَمَن يُرِدُ فِيهِ عِإِلْحَادٍ بِظُلْمِ تُنْذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ اللهِ وَمَن عَذَابٍ أَلِيمِ اللهُ وَمَن يُرِدُ فِيهِ عَذَابٍ أَلِيمِ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لا تُشْرِكُ وَإِذْ بَوَافِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لا تُشْرِكُ وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن بِي شَيْئًا وَطَهِّرُ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ يَأْتُوكَ رجَالًا وَعَلَىٰ وَأُذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ (12) كُلِّ ضَامِرِ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ أَيَّامِ مَّعْلُومَتٍ مَنَافِعَ لَهُمُ وَيَذُكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمُ مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَكُلُواْ مِنْهَا ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ ۞ ثُمَّ لِيَقْضُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ وَلۡيَطَوَّفُواْ نُذُورَهُمُ (Y) وَمَن يُعَظِّمُ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمُّ فَٱجۡتَنِبُواْ ٱلرَّجۡسَ مِنَ ٱلْأُوۡثَانِ وَٱجۡتَنِبُواْ قَوۡلَ ٱلزُّور

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ عَوْمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ١ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَنْبِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى ٱلْقُلُوبِ ١ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ١ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمُ مِن بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدُ أَسْلِمُوا وَبَشِّر ٱلْمُخْبِتِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمُ وَٱلصَّبِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمُ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوٰةِ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُ يُنفِقُونَ ١ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمُ مِن شَعَآبِر ٱللَّهِ لَكُمُ فِيهَا خَيْرٌ فَٱذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفُّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشَكُرُونَ ١ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقُوَىٰ مِنكُمُّ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمُ لِيُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمُّ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ هَإِنَّ ٱللَّهَ يَدْفَعُ عَن ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ١

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِلُونَ بِأَنَّهُمُ فُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرهِمُ إِلَّا أَن يَقُولُواْ لَقَدِيرٌ ۞ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِمُ بِغَيْرِ حَقٍّ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمُ بِبَعْضِ لَّهُدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَويُّ اللَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ اللَّرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَن ٱلۡمُنكر الله وَلِلَّهِ عَلْقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمُ قَوْمُ نُوحِ وَعَادُ وَثَمُودُ ١ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ١ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَفِرينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللهِ فَكَآيِن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَكَهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئُرِ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْر مَّشِيدٍ ١ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمُو قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ عَاذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُور ١

وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا يَعُدُّونَ ۞ وَكَابِن مِّن أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ اللهُ قُلْ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَاْ لَكُمُ نَذِيرٌ مُّبِينُ ۞ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمُ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ١ سَعَوْاْ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِّزِينَ أُوْلَنِيكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى ٱلشَّيْطَنُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ۖ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْظِنُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ أَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةَ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَرَضُ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ١ وَإِنَّ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤُمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ و قُلُوبُهُم م وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِلَى صِّرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ١ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُو حَيَّال ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمُ عَذَابُ يَوْمٍ

فَٱلَّذِينَ َرَدِرِهِ ۚ بَيْنَهُمُ لِّلَّهِ يَحْكُمُ ٱلۡمُلۡكُ ٱلصَّلِحَاتِ فِي جَنَّتِ ٱلتَّعِيمِ (01) وَكَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا فَأُوْلَىٰ لَهُمُ وَٱلَّذِينَ ٱللَّهِ ثُمَّ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ مُّهِينُ وَيُ أَوْ مَاتُواْ لَيَرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ مُدُخَلًا ٱلرَّرْقِينَ اللهِ اللهُ الْكُدْخِلَنَّهُمُ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ۞ ۞ ذَالِكٌ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل وَإِنَّ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَينصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوًّ غَفُورٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ آللَّه بأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ وه ذالِك مِن دُونِهِ مُو ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ١ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ هُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١ اللَّهَ السَّمَاوَتِ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنيُّ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجُرى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا وَهُوَ ٱلَّذِي بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ ٣ أَحْيَاكُمُ ثُمَّ يُمِيتُكُمُ ثُمَّ يُحْيِيكُمُ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ١ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمُ نَاسِكُوهُ فَلا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْنِ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَى مُّسْتَقِيمِ ١ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُل ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ ٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمُ فِيهِ عَغْتَلِفُونَ اللهَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ فِي كِتَنبِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ مُلْطَنَّا وَمَا لَيْسَ لَهُمُ بِهِ عِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ۞ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمُ وَايَتُنَا بَيِّنَتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرُّ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمُ عَايَتِنَا ۗ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمُ بِشَرِّ مِّن ذَلِكُمُ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوَّا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞

يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُو إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابَا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَهُو يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْعًا لَّلا يَسْتَنقِذُوهُو مِنْهُو ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ۞ مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرُهِ ـ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۞ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَكَيِّكَةِ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ يَعْلَمُ وَمِنَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ, وَمَا خَلْفَهُمُّ, وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ وَ ٱسۡجُدُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ رَبَّكُمُ وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ﴿ وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمُ تَفْلِحُونَ ﴿ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مُو ٱجْتَبَاكُمُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمُ إِبْرَهِيمَ هُوَ سَمَّكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ مِن قَبْلُ وَفي لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱعۡتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوۡلَكُمُّ وَنِعۡمَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَنِعۡمَ ٱلنَّصِيرُ ١

## سُورَةُ المُؤْمِنُونَ بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قَدُ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمُ فِي صَلَاتِهِمُ خَشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ, عَن ٱللَّغُوِ مُعْرِضُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ, لِلزَّكَوْةِ ا وَٱلَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ حَافِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمُ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمُ فَإِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُومِينَ ١ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧٠ وَٱلَّذِينَ هُمُ الْأَمَانَتِهِمُ وَعَهْدِهِمُ وَرَعُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ هُمُ عَلَى صَلَوَتِهِمُ يُحَافِظُونَ ٥ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْوَارِثُونَ ١ اللَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمُ فِيهَا خَالِدُونَ ١ وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ١٠ ثُمَّ جَعَلْنَهُو نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ ۞ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةَ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَمَ لَحُمَا ثُمَّ أَنشَأُنَهُ وَ خَلَقًا ءَاخَرُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ ١ إِنَّكُمُ بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيِّتُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ إِنَّكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَن ٱلْخَلْق غَافِلِينَ

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّاهُ وفِي ٱلْأَرْضَ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ مَ لَقَادِرُونَ ١ فَأَنشَأْنَا لَكُمُ بِهِ جَنَّتٍ مِّن نَّخِيل وَأَعْنَبِ لَّكُمُ, فِيهَا فَوَ كِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١ وَشَجَرَةَ تَخُرُجُ مِن طُور سِينَآءَ تُنْبِتُ بِٱلدُّهُن وَصِبْغِ لِّلْأَكِلِينَ اللَّ وَإِنَّ لَكُمُ فِي ٱلْأَنْعَمِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُمُ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمُ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحُمَلُونَ ۞ وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَقُونَ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَوُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا هَاذَا إِلَّا بَشَرُ مِّثَلُكُمُ يُريدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمُ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَنبِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةُ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ حَتَّى حِينِ ۞ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ١ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسلُكُ فِيهَا مِن كُلّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمُّ وَلَا تُخَاطِبنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُمُ مُغْرَقُونَ ١ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّانَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَقُل رَّبِّ أَنزلْني مُنزَلًا مُّبَارِّكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ١ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ۞ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمُ رَسُولًا مِّنْهُمُ أَنُ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَاذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثَلُكُمُ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ٣ وَلَيِنُ أَطَعْتُمُ وَشَرَا مِّثْلَكُمُ إِنَّكُمُ إِذَا لَّخَسِرُونَ ١ أَيَعِدُكُمُ أَنَّكُمُ إِذَا مُتُّمُ وَكُنتُمُ تُرَابَا وَعِظَمًا أَنَّكُمُ هُخُرَجُونَ ٣ هَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ اللهِ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا وَمَا نَحْنُ لَهُ و بِمُؤْمِنِينَ ۞ قَالَ رَبّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصْبِحُنَّ نَدِمِينَ ﴾ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِ فَجَعَلْنَهُمُ غُثَآءً فَبُعْدَا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ١

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ۞ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتُرَا كُلُّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضَا وَجَعَلْنَاهُمُ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ ثُمَّ أُرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُو هَارُونَ ۞ بِعَايَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۞ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوۡمًا عَالِينَ ١ فَقَالُواْ أَنُوۡمِنُ لِبَشَرَيْن مِثۡلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ١ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ١ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ لَعَلَّهُمُ يَهْتَدُونَ ٥ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَى رُبُوَةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ ١ يَاأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَٱعۡمَلُواْ صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞ وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَرِحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَرِحُونَ ۞ فَذَرْهُمُ فِي غَمْرَتِهِمُ حَتَى حِينٍ ۞ أَيَحْسِبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمُ بِهِ، مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ۞ نُسَارِعُ لَهُمُ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُمُ مِنْ خَشَيَةِ رَبِّهِمُ مُشْفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ عِاكِتِ رَبِّهِمُ يُؤْمِنُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُمُ بِرَبِّهِمُ لَا يُشْرِكُونَ ١

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَّقُلُوبُهُمُ وَجِلَةٌ أَنَّهُمُ إِلَىٰ رَبِّهِمُ رَجِعُونَ ١ أُوْلَتِهِكَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمُ لَهَا سَابِقُونَ ﴿ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١ بَلَ قُلُوبُهُمُ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَاذَا وَلَهُمُ أَعْمَلُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمُ لَهَا عَامِلُونَ ١٠ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمُ بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمُ يَجْعَرُونَ ١ لَا تَجْعَرُواْ ٱلْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنصَرُونَ ١ قَد كَانَتُ ءَايَتِي تُتَلَى عَلَيْكُمُ فَكُنتُمُ عَلَى أَعْقَبِكُمُ تَنكِصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسْمِرًا تَهْجُرُونَ ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُمُ مَا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمُ فَهُمُ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ حِنَّةً ۚ بَلَ جَآءَهُمُ بِٱلْحَقّ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ١ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوَآءَهُمُ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمُ بِذِكْرهِمُ عَن ذِكْرهِمُو مُعْرِضُونَ ۞ أَمْ تَسْئَلُهُمُو خَرْجَا فَخَرَاجُ رَبُّكَ خَيْرٌ ۗ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّرْقِينَ ۞ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمُ إِلَى صِّرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَن ٱلصِّّرَاطِ لَنَكِبُونَ

۞ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمُ مِن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَانِهِمُ يَعْمَهُونَ ۞ وَلَقَدُ أَخَذُنَاهُمُ بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمُ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ۞ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمُ فِيهِ عُبُلِسُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْءِدَةُ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ عُشَرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُحِي وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَفُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارُّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ قَالُواْ أَ.ذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أَ.نَّا ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ لَمَبْعُوثُونَ ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا هَاذَا مِن إِنْ هَاذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ فِيهَا إِن كُنتُمُ تَعُلَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ ﴿ قُلُ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلًا تَتَّقُونَ ۞ قُلْ مَنَ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمُ, تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿

بَلْ أَتَيْنَاهُمُ بِٱلْحَقّ وَإِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ ۞ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ قُل إِمَّا تُريَنِّي مَا يُوعَدُونَ ١٠ وَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١٠ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّريَكَ مَا نَعِدُهُمُۥ لَقَادِرُونَ ۞ ٱدۡفَعۡ بٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿ وَقُل رَّبِّ أُعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن ا حَتَّىٰ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ الله لَعَلَى أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كَلَّا اللَّهُ اللَّهُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل كَلِمَةً هُوَ قَآبِلُهَا وَمِن وَرَآبِهِمُ, بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمُ يَوْمَبِذِ وَلَا يَتَسَاّعَلُونَ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُ وَ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ وَأُوْلَنِيِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمُ فِي خَلِدُونَ ١ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمُ فِيهَا كَلِحُونَ ١

أَلَمْ تَكُنُ ءَايَتِي تُتَلَى عَلَيْكُمُو فَكُنتُمُو بِهَا تُكَذِّبُونَ رَبَّنَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمَا ضَآلِّينَ رَبَّنَا أُخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ قَالَ ٱخۡسَوُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ۞ إِنَّهُ و كَانَ فَريقُ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِمِينَ ١ فَٱتَّخَذْتُمُوهُمُ سِخْريًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمُ ذِكْرى وَكُنتُمُو مِنْهُمُو تَضْحَكُونَ ١ ﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُواْ أَنَّهُمُ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ شَ قُلْ كَمْ لَبِثْتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسَل ٱلْعَآدِينَ ﴿ قَلَ إِن لَّبِثْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمُ كُنتُمُ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمُ عَبَثَا وَأَنَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَريمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُو فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبَّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَلْفِرُونَ وَقُل رَّبّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِمِينَ ١

# سُورَةُ النُّورِ بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سُورَةٌ أَنزَلْنَهَا وَفَرَّضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ لَّعَلَّكُمُ, تَذَّكُرُونَ ١ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةً ۖ وَلَا تَأْخُذُكُمُ بِهِمَا رَأْفَةُ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر ۖ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةُ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةَ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرَّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمُ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمُ شَهَدَةً أَبَدَأً وَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمُ وَلَمْ يَكُن لَّهُمُ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمُ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١ وَٱلْخَلِمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ عَ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ و لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ١ وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ وَلَوْلَا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ ۞

\_ 40. \_

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمُّ لَا تَحْسِبُوهُ مَرَّا لَّكُمُّ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمّْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُمُ مَا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمَ وَٱلَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ و مِنْهُمُ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمُ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَا إِفْكُ مُّبِينُ ١ ۖ لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ۞ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ و فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمُ فِي مَا أَفَضْتُمُ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ و بِأَلْسِنَتِكُمُ وتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمُ مَا لَيْسَ لَكُمُ بِهِ عِلْمُ وَتَحْسِبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ۞ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ و قُلْتُمُو مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَننَكَ هَنذَا بُهُتَانُ عَظِيمٌ ١ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن مُؤْمِنِينَ ۞ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلَّآكِيتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لِلا تَعْلَمُونَ ١ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفُ رَّحِيمُ ١٠٠٠

۞يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَنَ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَن فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرُ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُمُ مِنْ أَحَدٍ أَبَدَا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءً وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمُ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْغَلْفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمُ عَذَابُ عَظِيمٌ ٣ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنَتُهُمُ وَأَيْدِيهِمُ وَأَرْجُلُهُمُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ يَوْمَبِذِ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَيْثِينَ وَٱلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَتِ وَٱلطَّيبَتُ لِلطَّيبِينَ وَٱلطَّيبُونَ لِلطَّيبَتِ أُوْلَتهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُمُ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمُ حَتَّىٰ تَسْتَأَنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمُ خَيْرٌ لَّكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ۞

فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَا أَحَدَا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١ لَّيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَكُ لَّكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبدُونَ وَمَا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارهِمُ وَيَحْفَظُواْ تَكْتُمُونَ شَ فُرُوجَهُم ﴿ ذَالِكَ أَزْكَىٰ لَهُم ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِير ۗ بِمَا يَصْنَعُونَ ١ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهنَّ أَوْ ءَابَآبِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآبِهِنَّ أَوْ أَبْنَآمِ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ فِسَآمِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلرَّجَالِ أُو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَتِ ٱلنِّسَاءَ ۖ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ١ إِلَى

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمُ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَإِمَآبِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴿ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ اللَّهُ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهُّ-وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَبَ مِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ فَكَاتِبُوهُمُ إِنْ عَلِمْتُمُ فِيهِمُ خَيْرًا وَءَاتُوهُمُ مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَاكُمُ وَلَا تُكُرهُواْ فَتَيَتِكُمُ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكُرههُّنَ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ ءَايَتٍ مُّبَيَّنَتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ وَاللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مَثَلُ نُورهِ كَمِشَكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيُّ تَوَقَّدَ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ لَارُ الْ نُّورٌ عَلَى نُورِّ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ۞ فِي بِيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكِّرَ فِيهَا ٱسْمُهُو يُسَبِّحُ لَهُو فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمُ تِجَارَةُ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ١ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُمُ مِن فَضْلِهِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْر حِسَابِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمُ كَسَرَابِ بقِيعَةٍ يَحْسِبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً حَتَّىٰ إِذَا جَآءَهُو لَمْ يَجِدُهُو شَيْعًا ٱللَّهَ عِندَهُو فَوَقَّنهُو حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١ أَوْ كَظُلُمَتِ فِي بَحْرِ لَّجِيِّ يَغْشَلهُ مَوْجُ مِّن فَوْقِهِ مَوْجُ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَتٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُو لَمُ يَكَدُ يَرَىٰهَا ۗ وَمَن لَّمُ يَجُعَلِ ٱللَّهُ لَهُو نُورَا فَمَا لَهُو مِن نُّورٍ ۞ أَلَمُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَّفَّاتٍّ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ و وَتَسْبِيحَهُ و وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ١ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُرْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ و ثُمَّ يَجْعَلُهُ و رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصۡرِفُهُ مَن مَّن يَشَآءُ ۖ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ يَذُهَبُ بِٱلْأَبْصَلِ ۗ

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةَ لِّأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ١ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءً فَمِنْهُمُ مَن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُمُ مَن يَمْشِي عَلَىٰ رَجُلَيْنِ وَمِنْهُمُ مَن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ لَّقَدُ أَنزَلْنَا ءَايَتِ مُّبَيَّنَتِ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِّرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ١ وَيَقُولُونَ عَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَا أُوْلَنَمِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمُ مُعْرِضُونَ ۞ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۞ أَفِي قُلُوبِهِمُ مَرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَجِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ورَسُولُهُ مَلْ أُوْلَنِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَتِيِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُوْلَنِيكَ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ٥ ۞ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمُ لَيِنْ أَمَرْتَهُمُ لَيَخُرُجُنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَّا تُقُسِمُوا طَاعَةُ مَّعُرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمُ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمُ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱستَخْلَفَ لَهُمُو دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمُ وَلَيُبْدِلَنَّهُمُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمُ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَنِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١٠٠ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ ا لَا تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزينَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَأْوَلِهُمُ ٱلنَّارُ ۗ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمُ ثَلَثَ مَرَّتٍ مِّن قَبْل صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمُ مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنُ بَغْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ۚ ثَلَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْهِمُ جُنَاحُ بَعْدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمُ بَعْضُكُمُ عَلَى بَعْضٍ كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَكْذِنُواْ ۔ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ عَايَتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ الله وَٱلْقَوَاعِدُ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ لَّهُنَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجُ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَبٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَريضِ حَرَبٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بِيُوتِكُمُ أَوْ بِيُوتِ عَابَآيِكُمُ أُو بيُوتِ أُمَّهَاتِكُمُ أَوْ بِيُوتِ إِخُوانِكُمُ أَوْ بِيُوتِ أَخُواتِكُمُ أَعْمَلِمِكُمُ أَوْ بِيُوتِ عَمَّتِكُمُ أَوْ بِيُوتِ أَخُوَالِكُمُ أَوْ بِيُوتِ خَالَتِكُمُ أُو مَا مَلَكْتُمُ أَوْ صَدِيقِكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَن أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمُ بِيُوتَا فَسَلِّمُواْ تَأْكُلُواْ جَمِيعًا عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَرَكَةً طَيّبَةً ۗ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ألله

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُو عَلَى أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّىٰ يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُوْلَكَيِكَ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَ بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِذَا ٱسْتَغْذِنُوكَ أُوْلَكَيِكَ ٱلَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ، وَٱسْتَغْفِرُ لَهُمُ لَيْبَعْضِ شَأْنِهِمُ, فَأَذَن لِمّن شِعْتَ مِنْهُمُ, وَٱسْتَغْفِرُ لَهُمُ ٱللّهَ إِنَّ ٱللّهَ غَفُورُ رَّحِيمٌ ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمُ, كَدُعَآءِ بَعْضِكُمُ, بَعْضَا ۚ قَدْ يَعْلَمُ ٱللّهُ ٱلّذِينَ يَعْلَمُ ٱللّهُ ٱلّذِينَ يَعْلَمُ ٱللّهُ ٱلّذِينَ يَتَسَلّلُونَ مِنكُمُ, لِوَاذَا ۚ فَلْيَحْذَرِ ٱلّذِينَ يُعْلَمُ ٱللّهُ ٱلّذِينَ عَنْ يَتَسَلّلُونَ مِنكُمُ, فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمُ, عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ قَلْ اللّهُ إِلَى اللّهُ مِنْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ اللّهُ مِنْ السَّمَونِ وَٱلأَرْضِ ۖ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمُ, عَلَيْهِ وَيَوْمَ لِللّهِ مَا فِي ٱلسَّمَونِ وَٱلأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمُ, عَلَيْهِ وَيَوْمَ لِللّهِ مَا فِي ٱلسَّمَونِ وَٱلأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمُ, عَلَيْهِ وَيَوْمَ لِللّهِ مَا فِي ٱلسَّمَونِ وَٱلأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمُ, عَلَيْهِ وَيَوْمَ لِللّهِ مِنْ وَلَيْهُ مِنْ إِلَيْهِ عَلَيْمُ وَلَا لَيْهِ عَلِيمٌ وَى السَّمَونِ وَٱللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿

#### سُورَةُ الفُرْقَانِ

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرُقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ۞ ٱلنَّذِى لَنَّذِى اللَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدَا وَلَمْ يَكُن ٱلْذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدَا وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلَمْ يَكُن لَّهُ فَعَدَرَهُ وَلَمَ تَقُدِيرًا ۞ لَهُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ وَتَقُدِيرًا ۞ لَهُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ وَتَقُدِيرًا ۞

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦ ءَالِهَةَ لَّا يَخُلُقُونَ شَيْعَا وَهُمُ يُخُلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمُ ضَرَّا وَلَا نَفْعَا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتَا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَاذَا إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْ جَآءُو و قَالُواْ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْــــــ تُمُكِن فَهِيَ عَلَيْهِ عُكْرَةً وَأُصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعۡلَمُ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٱلسَّمَاوَاتِ وَقَالُواْ مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمُثِي لَوْلَا أَنزلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ وَنَدِيرًا مِنْهَا كَنزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةُ يَأْكُلُ أُوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسُحُورًا ٱلظَّلِمُونَ إِن Â ٱلْأَمْثَلَ فَضَلُّوا فَلَا لَكَ كَيْفَ ضَرَبُواْ ٱلَّذِي إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن و تبارك تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ۞ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا

رَأْتُهُمُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظَا وَزَفِيرَا وَإِذَا أُلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَا ضَيْقَا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْاْ هُنَالِكَ ثُبُورَا لَّا تَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدَا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ١ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّهُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ كَانَتْ قُلُ مَا يَشَآءُونَ خَلدِينَ لَهُمُ جَزَآءَ وَمَصِيرًا ١٠ اللهُمُ فِيهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْءُولًا ١ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمُو وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمُ أَضْلَلْتُمُ عِبَادِي أَمْ هُمُ ضَلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ١ قَالُواْ سُبْحَانَكَ مَا كَانَ لَنَا أَن نَّتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أُوْلِيَآءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمُو وَءَابَآءَهُمُ حَتَّى نَسُواْ ٱلذِّكْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورَا ١ كَذَّبُوكُمُ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرَأً وَمَن يَظْلِم مِّنكُمُ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمُ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمُ فِتْنَةً أَتَصْبِرُ ونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرَا

ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَـٰبِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا اللَّهَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهم وَعَتَوْ عُتُوَّا كَبِيرًا ١ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَتِهِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَبِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا هَحُجُورًا ١ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَل الله الْجَنَّةِ يَوْمَبِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرَّا الْجَنَّةِ يَوْمَبِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرَّا هَبَآءَ مَّنثُورًا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ١ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَمِ وَنُنزِلُ ٱلْمَلَامِكَةَ المُلُكُ يَوْمَبِدٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْمُلُكُ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ عَسِيرًا ۞ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَوَيْلَتَي لَيْتَنِي لَمْ أُتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ۞ لَّقَدُ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِيًّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ۞ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبَّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَٰذَا ٱلْقُرَانَ مَهُجُورَا رَجُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوَّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيَا ا وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلۡقُرَانُ كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا (۲۳)

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَل إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ٣ ٱلَّذِينَ يُحۡشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِم إِلَى جَهَنَّمَ أَوْلَهِكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۞ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى مَعَهُو أَخَاهُو هَارُونَ وَزِيرًا ١ فَقُلْنَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَٰتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمُ تَدْمِيرًا ١ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَكُهُمُ وَجَعَلْنَكُهُمُ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ وَعَادَا وَ كُلَّا وَأَصْحَبَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ۳۸ ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَلُ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ۞ وَلَقَدُ أَتَوْاْ عَلَى ٱلَّتِي أُمْطِرَتُ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَلَمُ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ١ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَٰذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا (21) عَلَيْهَا وَسَوْفَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۞ حِينَ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ مَوَلهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ

أَمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمُ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنَّ هُمُ إِلَّا كَٱلْأَنْعَمِ بَلْ هُمُ أَضَلُّ سَبِيلًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ مَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ١ ثُمَّ قَبَضْنَهُ و إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ١ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرّيحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ طَهُورًا ١ لَّنُحْدِي بِهِ عَلَدَةً مَّيْتَا وَنُسْقِيَهُو مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ۞ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ و بَيْنَهُمُ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٠ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمُ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۞ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَاذَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهَاذَا مِلْحٌ أُجَاجُ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرُزَخَا وَحِجْرًا هَحُجُورًا ١ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبَا وَصِهْرَا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمُ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبّهِ ظهيرًا ٥

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ قُلْ مَا أَسْعَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبّهِ صَبِيلًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ جِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ١ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسَلُ بِهِ خَبِيرًا ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُوا لِلرَّحْمَن قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَانُ أَنَسُجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمُ نُفُورَا ﴿ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجَا مُّنِيرًا ١ هُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ١ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَن ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلَمَا ١ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمُو سُجَّدَا وَقِيَـمَا ٦٤ رَبَّنَا ٱصْرِفُ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمُّ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ وَٱلَّذِينَ ا إِنَّهَا سَآءَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ أَنْفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتِرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامَا

وَلَا يَقْتُلُونَ إِلَهًا ءَاخَرَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ وَمَن ٱلَّتِي حَرَّمَ أَثَامَا ﴿ يُضَعَّفُ يَلْقَ ٱلْعَذَابُ عُلَ ذَالِكَ وَيَخَلُدُ فِيهِ مُهَانًا اللهِ الله مَن ٱلْقِيَامَةِ فَأُوْلَامِكَ يُبَدِّلُ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا ألله سَيِّعَاتِهِمُو حَسَنَتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورَا رَّحِيمًا (V.) وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ مِ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا وَمَن تَابَ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامَا لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمُ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا (VT) صُمَّا وَعُمْيَانًا وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ أَزْوَ جِنَا وَذُرَّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُن ا أُوْلَتِيكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَة بِمَا وَسَلَامًا تَحِيّة مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا ﴿ اللَّهُ قُلْ مَا يَعْبَوُّا بِكُمُ رَبِّي لَوْلَا دُعَآؤُكُمُّ فَقَدُ كَذَّبْتُمُ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَا ١٠٠٠

## سُورَةُ الشُّعَرَاءِ بِشَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

طسّم تِلْكَ عَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ١ لَعَلَّكَ بَخِعُ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ إِن نَّشَأً نُنزِلُ عَلَيْهِمُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ ،َايَةَ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمُ لَهَا خَاضِعِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِمُ مِن ذِكْرِ مِّنَ ٱلرَّحْمَانِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ و مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدْ كَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِمُ وَأَنْبَوَوُاْ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزءُونَ ٥ أُولَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمُ مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱغْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّيَ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ١ وَيَضِيقُ صَدرى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلُ إِلَى هَارُونَ ۞ وَلَهُمُ, عَلَى ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۞ قَالَ كَلَّا فَٱذْهَبَا بِاَيَتِنَا إِنَّا مَعَكُمُ مُسْتَمِعُونَ ۞ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ أَنُ أُرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ ۞ قَالَ أَلَمُ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ١ وَفَعَلْتَ فَعُلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَافِرينَ ١

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّآلِينَ ١ فَفَرَرْتُ مِنكُمُ لَمَّا خِفْتُكُمُ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۞ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمُ مُوقِنِينَ ٣ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ اللَّا تَسْتَمِعُونَ ١٠ قَالَ رَبُّكُمُ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِى أُرْسِلَ إِلَيْكُمُ, لَمَجْنُونُ ۞ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمُ تَعْقِلُونَ ١ قَالَ لَبِن ٱتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِى لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ١ قَالَ أُولَوْ جِغْتُكَ بِشَيْءِ مُّبِينِ ۞ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّهُ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ وَالْإِذَا هِيَ ثُعْبَانُ مُّبِينُ اللَّهِ وَنَزَعَ يَدَهُو فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ١٠٥٥ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُو إِنَّ هَنذَا لَسَحِرٌ عَلِيمٌ ١٠٠ يُريدُ أَن يُخْرِجَكُمُ مِنْ أَرْضِكُمُ بِسِحْرِهِ عَلَمَاذَا تَأَمُرُونَ ١ قَالُواْ أَرْجِعُهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثُ فِي ٱلْمَدَآيِن حَشِرِينَ ۞ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ۞ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلُ أَنتُمُ مُجُتَمِعُونَ ﴿

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ ١٠ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِبِينَ ١ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمْ وِإِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ قَالَ لَهُمُ مُوسَىٰ أَلْقُواْ مَا أَنتُمُ مُلْقُونَ ﴿ فَأَلْقَوْاْ حِبَالَهُمُ وَعِصِيَّهُمُ وَقَالُواْ بعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ ١ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ ١ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ٥٠ قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۞ قَالَ ءَأَامَنتُمُ لَهُ وَتَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمُّ إِنَّهُ و لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُواْ لَا ضَيْرً إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَيَنَا أَن كُنَّا أُوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ۞ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ ٱسْرِ بِعِبَادِى إِنَّكُمُ مُتَّبَعُونَ ۞ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ ۞ إِنَّ هَاؤُلَآءِ لَشِرَذِمَةُ قَلِيلُونَ ۞ وَإِنَّهُمُ لَنَا لَغَآيِظُونَ ۞ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ ۞ فَأَخۡرَجۡنَاهُمُۥ مِن جَنَّاتٍ وَعِيُونِ ۞ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ۞ كَذَالِكَ وَأُوْرَثُنَاهَا بَني إِسُرَّءِيلَ ۞ فَأَتْبَعُوهُمُو مُشْرِقِينَ ۞

فَلَمَّا تَرْءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِى رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ فَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ ٱضۡرِب بِعَصَاكَ ٱلۡبَحۡرَ ۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرۡقِ كَٱلطَّوۡدِ ٱلْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ ۞ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُو ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا أُكْثَرُهُمُو مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ وَٱتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۞ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَكِفِينَ ١ قَالَ هَلَ يَسْمَعُونَكُمُ إِذْ تَدْعُونَ ۞ أَوْ يَنفَعُونَكُمُ أَوْ يَضُرُّونَ ۞ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ۞ قَالَ أَفَرَءَيْتُمْ, مَا كُنتُمُ, تَعۡبُدُونَ ۞ أَنتُمُ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقۡدَمُونَ ۞ فَإِنَّهُمُ عَدُقُّ لِّي إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱلَّذِى خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۞ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُني وَيَسْقِينِ ﴿ وَإِذَا مَرضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿ وَٱلَّذِى أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّين ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴿

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَٱغۡفِرُ لِأَبِي إِنَّهُ ۚ كَانَ مِنَ ٱلضَّالِّينَ ۞ وَلَا تُخۡزِنِي يَوۡمَ يُبْعَثُونَ ١ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ ١ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْب سَلِيمِ اللهُ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ اللهُ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ۞ وَقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمُ تَعْبُدُونَ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلَ يَنصُرُونَكُمُ, أَوْ يَنتَصِرُونَ ۞ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمُ, وَٱلْغَاوُونَ ۞ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١ قَالُواْ وَهُمُ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ١ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ۞ إِذْ نُسَوِيكُمُ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ فَمَا لَنَا مِن شَلفِعِينَ ١٠٠ وَلَا صَدِيقِ حَمِيمِ ١١٠ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُوْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمُ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ وَا إِنِّي لَكُمُ وَسُولٌ أَمِينُ ﴿ فَأَتَّقُواْ آللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ هَ قَالُواْ أَنْؤُمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ إِنْ حِسَابُهُمُ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي اللَّهِ عَلَى رَبّي لَوُ تَشْعُرُونَ ۞ وَمَا أَنَاْ بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنْ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ ١ قَالُواْ لَبِن لَّمُ تَنتَهِ يَنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ١ قَالَ رَبّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ١ فَٱفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمُ فَتُحَا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ فَأَنجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتْ عَادٌ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمُ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّي لَكُمُ رَسُولٌ أَمِينُ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَا أَسْعَلُكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ ريعٍ ءَايَةَ تَعْبَثُونَ ١ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمُ تَخُلُدُونَ ٩٦٦ وَإِذَا بَطَشُتُمُ بَطَشُتُمُ جَبَّارِينَ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِى أَمَدَّكُمُ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَمَدَّكُمُ بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ وَجَنَّتٍ وَعِيُونِ ١ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ قَالُواْ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ

إِنْ هَاذَا إِلَّا خَلْقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ وَ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ إِذْ قَالَ لَهُمُ وَأَخُوهُمُ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمُ رَسُولٌ أَمِينُ ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا ءَامِنِينَ ١ فِي جَنَّتِ وَعِيُونِ ۞ وَزُرُوعِ وَنَخُلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ۞ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتَا فَرهِينَ ١٠ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠ وَلَا تُطِيعُواْ أُمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١ اللَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرينَ ١ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُ مِّثُلُنَا فَأَتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١ قَالَ نَاقَةُ لَّهَا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ ١ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءِ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمِ ١ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَدِمِينَ ١ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَلْاَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُوْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمُ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١ إِنِي لَكُمُ رَسُولٌ أَمِينُ ١ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَا أَسْتَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمِينَ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمُ وَبُّكُمُ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بِلُ أَنتُمُ قَوْمٌ عَادُونَ ١ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمُ مِنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ الله فَنَجَّيْنَهُ و وَأَهْلَهُ و أَجْمَعِينَ ا إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ ۞ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمُ مَطَرًا ۖ فَسَاءَ مَظُرُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاايَةً وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمُ مُؤْمِنِينَ ١ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ كَذَّبَ أَصْحَبُ لَيْكَةَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمُ شُعَيْبُ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّي لَكُمُ رَسُولٌ أَمِينُ ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع مِنْ أَجْرً ۚ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ۞أُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ۞ وَزنُواْ بِٱلْقُسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ۞ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمُ وَلَا تَعْثَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ١ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ١ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُ مِّثَلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ ١ فَأُسْقِطُ عَلَيْنَا كِسْفَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُۥ فَأَخَذَهُمُ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَلْايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُومِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِنَّهُ وَ لَتَنزيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ مُّبِينٍ ۞ وَإِنَّهُ و لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمُ عَايَةً أَن يَعْلَمَهُ و عُلَمَ وُا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ وَ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ١٠ فَقَرَأُهُ عَلَيْهِمُ مَا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ ١٠ كَذَالِكَ سَلَكْنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَلَى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞ فَيَأْتِيَهُمُ, بَغْتَةَ وَهُمُ, لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَيَقُولُواْ مُنظَرُونَ ﴿ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ا أَفَرَءَيْتَ هَلْ نَحْنُ إِن مَّتَّعُنَاهُمُ سِنِينَ ۞ ثُمَّ جَآءَهُمُ مَا كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ أَهْلَكْنَا مَا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ عَنْهُمُ رُبْرُي وَمَا إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ۞ ذِكْرَىٰ وَمَا قَرْيَةٍ ظَلِمِينَ ١ وَمَا تَنَزَّلَتُ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ وَمَا يَنْبَغِي وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ إِنَّهُمُ عَن ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ١ تَدُعُ مَعَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَآخُفِضْ جَنَاحَكَ لِمَن ٱتَّبَعَكَ وَأُنذِرُ عَشِيرَتَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٓءُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّجِدِينَ ۞ إِنَّهُ و هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ هَلُ أُنَبِّئُكُمُ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ ۞ تَنَزَّلُ عَلَىٰ هَن تَنَزَّلُ عَلَىٰ أَثِيمِ ١ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمُ صَادِبُونَ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُونَ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمُ فِي كُلِّ يَهِيمُونَ ۞ وَأُنَّهُمُ, يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۞ إِلَّا ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُواْ مِنَ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَتَّ مُنقَلَب يَنقَلِبُونَ ١

## سُورَةُ النَّمْلِ بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

طسَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرَانِ وَكِتَابِ مُّبِينِ ١ هُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمُ بِٱلْآخِرَةِ هُمُ يُوقِنُونَ ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمُ أَعْمَلَهُمُ فَهُمُ يَعْمَهُونَ ۞ أُوْلَنبِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمُ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ٥ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمِ ١ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا سَاتِيكُمُ مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْ ءَاتِيكُمُ بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمُ وَتَصْطَلُونَ ١ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّار وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ يَمُوسَىٰ إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسَىٰ لَا تَخَفُ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءِ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَأَدْخِلَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ فِي تِسْعِ ءَايَتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ ١ فَلَمَّا جَآءَتُهُمُ ءَايَتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ مُّبِينُ ١ عَالَمُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

\_ ~~~ \_

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمُ ظُلْمَا وَعُلُوّاً فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا ۗ وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُودَ وَقَالَ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ١ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطّيرِ فَهُمُ يُوزَعُونَ ۞ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْاْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتُ نَمْلَةُ ٱلنَّمْلُ ٱدۡخُلُواْ مَسَكِنَكُمُ لَا يَحْطِمَنَّكُمُ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ١ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوْزِعْني أَنْ أَشُكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لَا أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَآبِبِينَ ۞ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابَا شَدِيدًا أَوْ لَأَاذْ بَحَنَّهُ و أَوْ لَيَأْتِيَنَّنِي بِسُلْطَنِ مُّبِينِ ۞ فَمَكُثَ غَيْرَ بَعِيدٍ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَأُ بِنَبَإِ يَقِينِ ١

إِنِّي وَجَدتُّ ٱمْرَأَةَ تَمْلِكُهُمُ وَأُوتِيَتُ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ۞ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُم، فَصَدَّهُمُ عَن ٱلسَّبِيل فَهُمُ وَ لَا يَهْتَدُونَ ١ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ ٱللَّهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ۞ قَالَ سَنَنظُرُ لَا إِلَنهَ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ ٱذْهَب بِّكِتَبي هَاذَا فَأَلْقِهِ وَ إِلَيْهِمُ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمُ فَأَنظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١ قَالَتْ يَاأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا إِنِّي أُلْقِىَ إِلَىَّ كِتَابُ كَرِيمٌ ۞ إِنَّهُ و مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ و بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَتُ يَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ١٠٠٠ قَالُواْ نَحُنُ أُوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ ١٠٠٠ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرى مَاذَا تَأَمُرينَ ١ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۚ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمُ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَن بِمَالٍ فَمَا ءَاتَان ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَىٰكُمُّ بَلِ أَنتُمُ بِهَدِيَّتِكُمُ تَفْرَحُونَ ۞ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمُ فَلَنَأْتِيَنَّهُمُ بِجُنُودِ لَّا قِبَلَ لَهُمُ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمُ مِنْهَا أَذِلَّةَ وَهُمُ صَلغِرُونَ ١ قَالَ يَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمُ يَأْتِيني بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُوني مُسْلِمِينَ ۞ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَاْ ءَاتِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۗ وَإِنِّي عَلَيْهِ - لَقُويُّ أَمِينُ ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ وَعِلْمُ مِّنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا اللَّهِ عَاتِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُو مُسْتَقِرًّا عِندَهُو قَالَ هَاذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَأْشُكُرُ أَمْ أَحُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ۞ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَتَهْتَدِى أَمُ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ١ فَلَمَّا جَآءَتُ قِيلَ أَهَاكَذَا عَرْشُكِ قَالَتُ كَأَنَّهُ وهُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ١ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعُبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَفِرِينَ ١ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتُهُ وَسِبَتْهُ وَ لَجُّةً وَكَشَفَتُ عَن سَأْقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ و صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ ۞ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ الله

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحًا أَنُ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا هُمُو فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ۞ قَالَ يَقَوْمِ قَبْلَ ٱلْحُسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ لَلَّهُ ا الله الله الله الله عَمَن مَّعَكُ قَالَ طَيْرُكُمُو اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْرُكُمُو اللهُ الل عِندَ ٱللَّهِ بَلُ أَنتُمُ قَوْمُ تُفْتَنُونَ ١ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ٥ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيَّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيّهِ عَ مَا شَهدُنَا مُهْلَكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ١ مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ عَلقِبَةُ مَكْرهِمُ إِنَّا دَمَّرْنَاهُمُ كَانَ ا فَتِلْكَ بِيُوتُهُمُ خَاوِيَةُ بِمَا ظَلَمُواْ إِنَّ ا وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَلَى الْعَوْمِهِ عَلَى الله ع أَتَأْتُونَ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ٱلْفَحِشَةَ وَأَنتُمُ تُبْصِرُونَ ۞ أَبنَّكُمُ لَتَأْتُونَ أَنتُمُ قَوْمٌ تَجُهَلُونَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلُ (°V)

إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُواْ ءَالَ ه فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمُ إِنَّهُمُ إِنَّهُمُ أُنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ ( فَأَنْجَيْنَاهُو وَأَهْلَهُ و إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ و قَدَّرْنَكِهَا مِنَ ٱلْغَابِرِينَ و وأمطرنا مَطَرًا اللهُ الله وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى ۚ ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا تُشْرِكُونَ ١٠ أُمَّرْ، خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَآيِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمُو أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا اللَّهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمُ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ١ أُمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَلَهَا أَنْهَرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَ. لَهُ مَّعَ ٱللَّهُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَّرَّ إِذَا وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمُو خُلَفَآءَ أَ. لَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَّكَّرُونَ ﴿ أَمَّن يَهْدِيكُمُ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿

أُمَّن يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَ. لَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ١ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ بَلُ أَدْرَكَ عِلْمُهُمُ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلُ هُمُ فِي شَكِّ مِّنْهَا ۖ بَلُ هُمُ مِنْهَا عَمُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَ.ذَا كُنَّا تُرَبَّا وَءَابَآؤُنَا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ١٠٠٠ لَقَدُ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمُ وَلَا تَكُن فِي ضِيقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلۡوَعۡدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ۞ قُلُ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمُ وَبَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَشُكُرُونَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمُ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمَا مِنْ غَآيِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينٍ ١ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِي هُمُ فِيهِ عَكَتَلِفُونَ ﴿

وَإِنَّهُ و لَهُدَى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمُ بِحُكْمِهِ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ١ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْاْ مُدْبِرِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَدِى ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَلَتِهِم ﴿ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِاَيَتِنَا فَهُمُو مُسْلِمُونَ ۞ ۞ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمُ أَخْرَجْنَا لَهُمُ دَآبَّةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمُ إِنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِاَيَتِنَا لَا يُوقِنُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحُشُرُ مِن كُلِّ فَوْجَا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِاَيَتِنَا فَهُمُ يُوزَعُونَ ١ حَتَّىٰ إِذَا جَآءُو أَكَذَّبْتُمُ بِاَيْتِي وَلَمُ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمُ بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمُ لَا يَنطِقُونَ ١ أَلَمُ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِۦ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ذَالِكَ لَآيَتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ ءَاتُوهُو دَخِرِينَ ١ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞

## سُورَةُ القَصَصِ

## بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

طسَمَ تِلْكَ ءَايَثُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ۞ نَتُلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحُقِّ لِقَوْمِ يُؤُمِنُونَ ۞ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعَا يَسْتَضْعِفُ فَرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعَا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمُ لِيُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمُ وَيَسْتَحِي نِسَآءَهُمُ وَإِنَّهُ كَانَ طَآبِفَةً مِنْهُمُ وَيُسْتَحِي نِسَآءَهُمُ وَيُنَعِعُ اللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ السَّتُضْعِفُواْ مِنَ اللَّهُ اللَّذِينَ السَّتُضْعِفُواْ فِي اللَّرْضِ وَنَجُعَلَهُمُ وَنَجُعَلَهُمُ الْوَرْثِينَ السَّتُضْعِفُواْ فِي اللَّرْضِ وَنَجُعَلَهُمُ الْوَرْثِينَ السَّعْفَواْ فَيَعْلَهُمُ الْوَرْثِينَ الْسَلْعِفُواْ فَي اللَّذِينَ السَّعْفِواْ فَي اللَّذِينَ السَّعْفِواْ فَي اللَّهُ اللَّذِينَ السَّعْفِواْ فَي اللَّهُ اللَّذِينَ السَّعْفِواْ فَي اللَّهُ اللْعُلِيْ اللَّهُ الللْعُلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْ اللَّهُ ال

وَنُمَكِّنَ لَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَلَمَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمُ مَا كَانُواْ يَحُذَرُونَ ۞ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِ وَلَا تَخَافِي رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ وَلَا تَحْزَني اللَّهِ إِنَّا فَٱلْتَقَطَهُ عَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمُ عَدُوَّا وَحَزَنًا اللَّهُ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلطِينَ (V) تَقُتُلُوهُو وَلَكَ لَكُ لَكُ لَا ٱمۡرَأَتُ فِرْعَوۡنَ قُرَّتُ عَيۡنِ لِّي أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدَا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ٥ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتُ لَتُبْدِى بِهِ لَوُلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَتُ لِأَخْتِهِ قُصِّيهِ ﴿ فَبَصُرَتُ بِهِ عَن جُنُبِ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ١ ۞ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلُ أَهْل بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمُ وَهُمُ لَهُ نَاصِحُونَ ١ فَرَدَدْنَكُ اللَّهِ أُمِّهِ كَنْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ, لَا يَعْلَمُونَ ١ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَٱسْتَوَىٰ عَاتَيْنَهُ وحُكْمًا وَعِلْمَا وَكَذَالِكَ خَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْن يَقْتَتِلَانِ هَنذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَنذَا مِنْ عَدُوَّهِ عَ فَٱسۡتَغَنَّهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوّهِ فَوَكَزَهُو مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ عَلَيْهِ قَالَ هَنذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ و عَدُقُّ مُّضِلُّ مُّبِينُ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَٱغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُو إِنَّهُو هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ١ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسۡتَنصَرَهُو بِٱلْأَمۡسِ يَسۡتَصۡرِخُهُو قَالَ لَهُو مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَويُّ مُّبِينُ ۞ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِى هُوَ عَدُقُّ لَّهُمَا قَالَ يَمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقُتُلَنى كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُريدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١ وَجَآءَ رَجُلُ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَمُوسَىٰ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ١ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ خَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّيَ أَن يَهْدِيني سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ ﴿ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِّ مَا خَطْبُكُمَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرَّعَآءُ شَيْخُ كَبِيرٌ ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ۞ فَجَآءَتُهُ و إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسۡتِحۡيَآءِ قَالَتُ إِنَّ أَبِي يَدۡعُوكَ لِيَجۡزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَآءَهُ وقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ اللهُ عَالَتُ إِحْدَنْهُمَا اللهُ عَالَتُ اللهُمَا يَا أَبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ ۚ إِنَّ خَيْرَ مَن ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ١ قَالَ إِنِّي أُريدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَاتَيْنَ عَلَىٰ أَن أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجِ فَإِنْ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكُ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْن (۲۷) قَالَ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوانَ عَلَيٌّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ١

ه فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَانَسَ مِن جَانِب ٱلطُّور نَارَّا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّىَ ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلَى ءَاتِيكُمُ مِنْهَا جِخَبَرِ أَوْ جِذُوَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمُ, تَصْطَلُونَ فَلَمَّا أَتَنْهَا نُودِيَ مِن شَلطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَمُوسَىٰ إِنِّيَ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ الله عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسَىٰ أَقْبِلُ وَلَا تَخَفُّ ٱلْآمِنِينَ شَ ٱسُلُكُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوّءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ بُرْهَانِ مِن رَّبِكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ كَانُواْ قَوْمَا فَاسِقِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ا الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَمُ عَلَيْ عَلَمُ عَلَيْ عَلَمُ عَلَيْ عَلَمُ عَلَيْ عَلَمُ عَلَي فَأَرْسِلْهُ و مَعِي رِدْءَا يُصَدِّقُنِي ۖ إِنِّيَ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ٣٤ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلطَنَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِاَيَتِنَا أَنتُمَا وَمَن ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَالِبُونَ (%)

فَلَمَّا جَآءَهُمُ مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَٰذَا إِلَّا مُّفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ (T) قَالَ مُوسَىٰ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ عَ تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ ٱلدَّارَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ (TV) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ فَأُوْقِدُ لِي يَهَمَنُنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّي صَرْحَا أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظْنُّهُو مِنَ ٱلْكَذِبينَ وَٱسۡتَكۡبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ۞ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَهُمُ في ٱلْيَمِّ كَانَ عَاقِبَةُ فَٱنظُرُ كَيْفَ ٱلظَّلمِينَ وَجَعَلْنَاهُمُ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلتَّارُّ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ۞ وَأَتْبَعْنَاهُمُۥ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ هُمُو مِنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا ٱلْأُولَٰ ٱلۡقُرُونَ ٱلْكِتَابَ يَتَذَكَّرُ ونَ ِّلَ**عَ**لَّهُمُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّلهدِينَ ﴿ وَلَكِنَّا أَنشَأُنَا قُرُونَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيَا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُواْ ءَايَتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ وَمَا كُنتَ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِكَ لِتُنذِرَ قَوْمَا مَّا أَتَنْهُمُ مِن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ أَن تُصِيبَهُمُ مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ فَيَقُولُواْ أُرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَتِكَ لَوۡلَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُواْ بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سَحِرَانِ تَظَهَرَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ ١ قُلُ فَأْتُواْ بِكِتَابِ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُو إِن كُنتُمُ, صَادِقِينَ ۞ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكِي أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَلهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ٥

٥ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ ١ هُوَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُمُ بِهِ يُؤْمِنُونَ ١٠ وَإِذَا يُتَلَى عَلَيْهِمُ قَالُواْ ءَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبَّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ١ أُوْلَنَبِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمُ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيَّعَةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُو يُنفِقُونَ ۞ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وقَالُواْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُم أَعْمَلُكُم سَلَمٌ عَلَيْكُمُ لَا نَبْتَغِي ٱلْجَهِلِينَ ۞ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بٱلْمُهْتَدِينَ ١ وَقَالُواْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمُ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمُ للا يَعْلَمُونَ ١٠ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَكِنُهُم لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمُ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا خَيْنُ ٱلْوَرِثِينَ ۞ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ءَايَتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ١

وَمَا أُوتِيتُمُ مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَاوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ أَفَمَن وَعَدْنَهُ و وَعُدًا حَسَنَا فَهُوَ لَقِيهِ عَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ١ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمُ تَزْعُمُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَا وُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَا أَغُويْنَاهُمُ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأُنَا إِلَيْكَ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ۞ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَّآءَكُمُ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمُ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمُ كَانُواْ يَهْتَدُونَ ١ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ وَ فَعَمِيتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَبِذِ فَهُمُ لَا يَتَسَآءَلُونَ اللهَ فَأُمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ١ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَانَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ ٱللَّهِ وَتَعَالَىٰ إِلَّا هُوَ لَهُ لَهُ صُدُورُهُمُ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَهُوَ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

قُلْ أُرَءَيْتُمُ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمُ بِضِئَآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ١ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ قُلُ أُرَءَيْثُمُ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمُ بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ اللَّهِ اللّ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمُ, تَزْعُمُونَ ۞ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمُ فَعَلِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ ۞إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمُّ وَءَاتَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوٓأُ بِٱلْعُصْبَةِ أَوْلِى ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقُوْمُهُ وَ لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ۞ وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَۗ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمِ عِندِيُّ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ قَبْلِهِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ وَقُوَّةَ وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ عَنِ ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ فِي زِينَتِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا يَكَلَيْتَ مِثْلَ مَا أُوتَى قَارُونُ إِنَّهُ و لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۞ وَقَالَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمُو ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّنهَا إِلَّا ٱلصَّبِرُونَ ۞ فَخَسَفْنَا بِهِ ع ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُو مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُو مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ۞ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ مَكَانَهُ اللَّهُ مُسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنُ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ۖ لَوْلَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَا ۖ وَيُكَأَنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ۞ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُريدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١ مَن جَآءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ حَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَآءَ يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرَانَ لَرَآدُكَ إِلَى مَعَادً قُل رَّبِيَ الْهُدَى وَمَنُ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ وَمَا كُنتَ الْمُخُواْ أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ فَلَا تَرْجُواْ أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَ طَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَايَتِ اللّهِ بَعْدَ إِذُ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱللّهِ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱللّهِ إِلَى مَنِ اللّهِ إِلَى مَعْ اللّهِ إِلَى اللّهِ إِلَى اللّهِ إِلَى اللّهِ إِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ا

سُورَةُ العَنكَبُوتِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الّمَ أَحَسِبَ النّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنًا وَهُمُ وَهُمُ أَلَا يُقُولُواْ ءَامَنًا وَهُمُ لَا يُفْتَنُونَ ۞ وَلَقَدُ فَتَنّا اللّذِينَ مِن قَبْلِهِم أَمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللّهُ الّذِينَ مَعْمَلُونَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ ۞ أَمْ حَسِبَ اللّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيّعَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ۞ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِلسَّيّعَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ۞ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ اللّهِ فَإِنّ أَنكَهِ لَاتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ وَمَن جَنهَ لَنَاهُ لَغَنِي عَن الْعَلَمِينَ ۞ حَمْن كَانَ يَرْجُواْ خَهَدَ فَإِنّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهِ عَلِي اللّهَ لَغَنّى عَن الْعَلَمِينَ ۞ حَمْن كَانَ يَرْجُواْ فَا لَكُهَ لَعَلَمِينَ ۞ وَمَن اللّهَ لَعَلِيمُ ۞ وَمَن اللّهَ لَغَنّى عَن الْعَلَمِينَ ۞

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمُ وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بوَالِدَيْهِ حُسْنَا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمُ فَأُنَبِّئُكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمُ, فِي ٱلصَّالِحِينَ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَا أُوذِىَ فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرُ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أُولَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ١ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبعُواْ سَبيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَيَكُمُ وَمَا هُمُ بِحَمِلِينَ مِنْ خَطَيَهُمُ شَىْءٍ إِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ١ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمُ وَأَثْقَالَا أَثْقَالِهِمُّ وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُواْ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ فَلَبِثَ فِيهِمُ ۗ أُلْفَ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمُ ظَلِمُونَ 

فَأَنْجَيْنَهُ و وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا عَايَةً لِّلْعَلَمِينَ ١ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَ ذَالِكُمُ خَيْرٌ لَّكُمُ, إِن كُنتُمُ, تَعْلَمُونَ ١ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ ٱللَّهِ أَوْثَنَا وَتَخُلْقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُ ۚ إِلَيْهِ تُرۡجَعُونَ ۞ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدُ كَذَّبَ أُمَهُ مِّن قَبْلِكُمُّ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ أُوَلَمْ يَرَوْاْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ يُعِيدُهُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۞ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأً ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَاءَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ وَإِلَيْهِ تُقُلَبُونَ ۞ وَمَا أَنتُمُ بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآء وَمَا لَكُم، مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلَا نَصِيرِ الله وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَلِقَآبِهِ عَالَاتِ اللَّهِ وَلِقَآبِهِ عَالَيْهِ عَالَمَهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل أُوْلَتِبِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَتِبِكَ لَهُمُو عَذَابٌ أَلِيمُ ۞

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنْجَلُهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتَانَا مَّوَدَّةُ بَيْنِكُمُ ٱلدُّنْيَا شُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُ في ٱلْحَيَوٰةِ وَمَأُولكُمُ بَعْضًا ببَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمُ ه فَعَامَنَ لَهُ و لُوطُ وَقَالَ لَكُمُو مِن نَّاصِرِينَ اللهُ مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ۮؙڗۜؾۜؾؚڡ ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُو وَٱلۡكِتَٰبَ وَءَاتَيۡنَهُ الۡجُرَهُ فِي ر وَلُوطًا إِذْ قَالَ في ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ إِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدٍ ا أَبِنَّكُمُ لَتَأَتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ وَتَقْطَعُونَ مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ا وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرِ فَمَا كَانَ جَوَابَ ٱلصَّادِقِينَ ١ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ

رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ جَآءَتُ كَانُواْ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا ظلمين إِنَّ فِيهَا لُوطَا قَالُواْ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّينَّهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا آمْرَأَتَهُ وَ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَبِرِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَ لَمَّا ذرعا رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمُ وَضَاقَ أَن جَآءَتُ بِهِمُ وأهلك تَخَفُ وَلَا تَحُزَنُ إِنَّا مُنجُوكَ Ý كَانَتُ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ ٱلْقَرْيَةِ رَجْزَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ٣٤ تَّرَكْنَا مِنْهَا ءَايَةُ بَيِّنَةَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٣٥ يَاقَوْمِ مَدْيَنَ أَخَاهُمُو شُعَيْبًا فَقَالَ ٱللَّهَ ٱعۡبُدُواْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَٱرْجُواْ ٱلۡيَوْمَ ٱلَّاخِرَ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فَأَخَذَتُهُمُ دَارهِمُ فِي تَبِينَ وَقَد الله وَعَادَا وَثُمُودَا مَّسَاكِنِهِمُّو وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مُسْتَبْصِرينَ فَصَدَّهُمُ<sub>و</sub> عَن ٱلسَّبِيل وَكَانُواْ (۳۸)

وَهَامَانَ وَلَقَدُ جَآءَهُمُو مُوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَقَرُونَ وَفِرْعَوْنَ ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَابِقِينَ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ فِي فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم، مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُمُو مَنْ خَسَفْنَا بِهِ مَنَ وَمِنْهُمُ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمُ كَانُواْ أَنفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ مَثَلُ ٱلَّذِينَ (1) مِن دُونِ ٱللَّهِ أُولِيَآءَ كَمَثَل ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذُواْ ٱتَّخَذَتُ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبِيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ لَوُ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِن مِن شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَ تِلْكَ وَتِلْكَ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَلِمُونَ ١ ٱلأَمْثَالُ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اَتُلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ لَاَنةَ ٱلصَّلَوٰةً إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَن وَٱلْمُنكَرُ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

تُجَدِلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا يَأْلَىي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ظَلَمُواْ مِنْهُم وقُولُواْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمُ وَاحِدُ وَنَحْنُ لَهُ و مُسْلِمُونَ ١ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ فَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَلُؤُلَآءِ مَن يُؤْمِنُ ج **به**ے بَايَتِنَا إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ ۞ وَمَا كُنتَ تَتُلُواْ مِن كِتَابِ وَلَا تَخُطُّهُ و بِيَمِينِكَ إِذَا لَّارْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ بَلْ هُوَ ءَايَتُ بَيِّنَتُ فِي صُدُور إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ ۞ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِءَايَتِنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ عَايَتُ مِن رَّبِهِ قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ أَوَلَمْ يَصْفِهِمُ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ عَلَيْهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ يُتُلِ بَیْنی اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يُؤُمِنُونَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ وَكَفَرُواْ بَٱللَّهِ أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ٥

وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُّسَمَّى لَّجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ ۚ لَا يَشْعُرُونَ ۞ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَيَأُتِيَنَّهُمُ لِغُتَةً وَهُمُ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً بِٱلْكَافِرِينَ ٥٠٠ يَوْمَ يَغْشَلهُمُ مِن فَوْقِهِمُ وَمِن تَحُتِ أُرْجُلِهِمُ وَنَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ٥ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةُ فَإِيَّى فَٱعۡبُدُونِ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ شُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفَا تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ۞ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ ۞ وَكَآبِن مِّن دَآبَّةٍ ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُمُ مَن خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ١ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ لَهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُمُ مَن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ١

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سُورَةُ الرُّومِ

الْمَ غُلِبَتِ اللَّوْمُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمُو مِنْ الْأَرْضِ وَهُمُو مِنْ الْأَمْرُ بَعْدِ غَلَيهِمُ سَيَغْلِبُونَ ۞ فِي بِضْعِ سِنِينَ ۞ لِللّهِ الْأَمْرُ مِن قَبُلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَيِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ اللّهِ يَنصُرُ مَن يَشَآءً وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۞ بِنَصْرِ اللّهِ يَنصُرُ مَن يَشَآءً وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۞

وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَعْلَمُونَ ظَهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمُ عَن ٱلْآخِرَةِ هُمُ غَافِلُونَ ۞ أُوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِي أَنفُسِهِمُّ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمُ لَكَافِرُونَ ۞ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمُ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكُثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُمُ بِٱلْبَيِّنَاتِّ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ ۞ ثُمَّ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ أَسَكُواْ ٱلسُّوَأَىٰ أَن كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ ٱللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ و ثُمَّ إِلَيْهِ مَ تُرْجَعُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١ وَلَمْ يَكُن لَّهُمُ مِن شُفَعَتَوُاْ وَكَانُواْ بِشُرَكَآبِهِمُ كفِرينَ (7) تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَتَفَرَّقُونَ ١٠٠٠ فَأُمَّا ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَهُمُو فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ١

وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَلِقَآي فَأُوْلَيْكِ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ١٠ فَصُرُونَ اللَّهُ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۞ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي وَٱلْأَرْضِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۞ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۗ وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَكُمُ مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُمُ بَشَرُ ا وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمُ مِنْ أَنفُسِكُمُ لِّتَسُكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ وَ رَحْمَةً مَوَدّة ذَالِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَتِهِ ـ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمُ وَأُلُو ٰ نِكُمُّ ذَالِكَ لَايَتِ لِلْعَلَمِينَ ١٠ وَمِنْ ءَايَتِهِ مَنَامُكُمُو وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَآؤُكُمُ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَ لِكَ يَسْمَعُونَ ١ وَمِنْ عَاكِتِهِ يُرِيكُمُ ٱلۡبَرۡقَ لِّقَوْمِ ٱلْأَرْضَ وَيُنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَيُحِي بِهِ وظمعا ء مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيْتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ (77)

وَمِنْ ءَايَتِهِۦ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۗ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمُ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمُ تَخْرُجُونَ ۞ وَلَهُ من فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ وَ قَانِتُونَ ٥٠ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مَ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَاوَتِ يُعِيدُهُو وَهُوَ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ضَرَبَ لَكُمُ مَثَلَا مِّنُ أَنفُسِكُمُّ هَلِ لَّكُمُ مِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ مِن مِّن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقُنَكُمُ فَأَنتُمُ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمُ كَخِيفَتِكُمُ أَنفُسَكُمُ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهْوَآءَهُمُ بِغَيْرِ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ يَعْقِلُونَ ١ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَهُمُ مِن نَّصِرِينَ ١ فَأَقِمُ وَجْهَكَ لِلدِّين حَنِيفَا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ يَعْلَمُونَ ۞ صُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ ُمِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (r.) ٱلصَّلَوٰةَ وَكَانُواْ شِيَعَا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمُ فَرِحُونَ ١

وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْاْ رَبَّهُمُ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمُ مِنْهُ و رَحْمَةً إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمُ و بِرَبِّهِمُ يُشْرِكُونَ ۞ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمُّ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ أُمْ أَنْرَلْنَا عَلَيْهِمُ سُلْطَانَا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ مُهُرِكُونَ ﴿ وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبُهُمُ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ إِذَا هُمُ يَقْنَطُونَ ۞ أُوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلُ ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠٠ وَمَا أَتَيْتُمُ, مِن رَّبَا لِّيَرْبُواْ فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا ءَاتَيْتُمُ مِن زَكُوٰةِ تُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَنَيِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ ثُمَّ رَزَقَكُمُ ثُمَّ يُمِيتُكُمُ ثُمَّ يُحْيِيكُمُّ هَلَ مِن شُرَكَآبِكُمُ مَن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُمُ مِن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ شُيءٍ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ طَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِنُذِيقَهُمُ بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ١

قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُشْرِكِينَ ۞ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَبِذٍ يَصَّدَّعُونَ ۞ كَفَرَ فَعَلَيْهِ عُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهِم يَمْهَدُونَ ١ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ ١ وَمِنْ ءَايَتِهِ أَن يُرْسِلَ ٱلرّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمُ مِن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمُ فَجَآءُوهُمُ بِٱلۡبَيِّنَتِ فَٱنتَقَمۡنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجۡرَمُوؖاْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصۡرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ اللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ وَكِسْفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ﴿ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمُ يَسْتَبْشِرُونَ ١ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنزَلَ عَلَيْهِمُ مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ١ فَٱنظُرُ إِلَىٰ أَثَر رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُخِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ لَمُحَى ٱلْمَوْتَلَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

وَلَبِنُ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرَّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ يَكُفُرُونَ ١ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ١ وَمَا أَنتَ بِهَدِ ٱلْعُمْى عَن ضَلَلَتِهِم اللهِ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِاَيَتِنَا فَهُمُ مُسْلِمُونَ ۞ ۞ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِن ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ ضُعْفَا وَشَيْبَةً يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ٣ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةً كَذَلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَٰنَ لَقَدُ لَبِثْتُمُو فِي كِتَنبِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ فَهَذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمُ كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ٥ فَيَوْمَيِذٍ لَّا تَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمُ وَلَا هُمُ يُسْتَعْتَبُونَ ۞ ٱلْقُرَانِ مِن كُلِّ وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا وَلَيِن جِئْتَهُمُ, بِاَيَةٍ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ أَنتُمُ, إِلَّا مُبْطِلُونَ ۞ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ٥

# سُورَةُ لُقْمَانَ بِشمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ١ هُدَى لِّلْمُحْسِنِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمُ بِٱلْآخِرَةِ هُمُ يُوقِنُونَ ۞ أُوْلَتبِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَّبّهِم ۗ وأُوْلَتبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيَضِلَّ عَن سَبِيل ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًّا أُوْلَنَهِكَ لَهُمُو عَذَابٌ مُّهِينٌ ٥ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ عَايَتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرَا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقُرَا ۖ فَبَشِّرْهُ و بِعَذَابِ أَلِيمٍ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمُ جَنَّتُ ٱلتَّعِيمِ ٧ خَلِدِينَ فِيهَا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمُ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةً ۚ وَأُنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۞ هَٰذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبِلِ ٱلظَّلِمُونَ فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ١

وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا لُقُمَنَ ٱلْحِكُمَةَ أَنُ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشَكُرُ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ حَمِيدٌ ۞ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَى لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلُمُ عَظِيمُ اللهِ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ عَظِيمُ اللهُ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ عَظِيمُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ وفِي عَامَيْنِ أَنُ ٱشْكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعُهُمَا وصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ مَرْجِعُكُمُو فَأُنَبِّعُكُمُو بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ١٠ يَبُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَاوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۞ يَبُنَى أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأُمْرُ وَٱنْهَ عَن ٱلْمُنكر وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكُ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ هُغْتَالٍ فَخُورٍ ۞ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغۡضُفُ مِن صَوۡتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصۡوَتِ لَصَوۡتُ ٱلۡحَمِيرِ ١

أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمُ ونِعْمَةَ ظَهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرٍ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَبِ مُّنِيرِ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلَ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَآءَنَا أُولَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمُ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١٠ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ و إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحُسِنُ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَى الْوُثْقَى اللَّه وَإِلَى ٱللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ۞ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ وِإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُور ١ نُمَتِّعُهُمُ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمُ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ اللهُ عَذَابِ عَلِيظٍ اللهُ وَلَيِن سَأَلْتَهُمُ مَن خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ وَلَوُ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقُلَامُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُو مِنْ بَعْدِهِ مَنْ بَعْدِهِ مَا أَبْحُر مَّا نَفِدَتُ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ مَّا خَلْقُكُمُ وَلَا بَغْثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسِ وَاحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١

ٱلنَّهَارِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي وَيُولِجُ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرى مُّسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (X) بأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ۞ أَلَمُ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجُرى فِي ٱلْبَحْر بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُريَكُمُو مِنْ ءَايَتِهِ ۖ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاٰكِتِ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورِ ۞ وَإِذَا غَشِيَهُمُ كَٱلظُّلَل دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّلَهُمُو إِلَى ٱلْبَرّ فَمِنْهُمُ مُقْتَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِاَيَتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ وَٱخۡشَواْ يَوْمَا لَّا يَجُزى عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْعًا إِنَّ وَعْدَ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ اللَّهُ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزِلُ ٱلْغَيْثَ اللَّهَ اللَّهَ عَندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزِلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرى نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَا ۖ وَمَا تَدُرى نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوثُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١

### سُورَةُ السَّجُدَةِ بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمَّ تَنزيلُ ٱلْكِتَبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۚ بَلَ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمَا مَّا أَتَىٰهُمُ مِن نَّذِير مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمُ يَهْتَدُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ ٱلْعَرْشِ مَا لَكُمُ مِن دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ٣ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ و أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ١ ذَالِكَ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ٱلَّذِى أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ۗ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَان مِن طِينِ ۞ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُو مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءِ مَّهين ۞ ثُمَّ سَوَّنهُ و وَنَفَخَ فِيهِ عِن رُّوحِهِ و وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْءِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ ١ وَقَالُواْ أَ.ذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أُمنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ۞ بَلْ هُمُ بِلِقَآءِ رَبِّهِمُ كَفِرُونَ ۞ ۞قُلْ يَتَوَفَّلَكُمُ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمُ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمُ تُرْجَعُونَ ١

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمُ عِندَ رَبِّهِمُ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ١ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَلْهَا وَلَاكِنُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ ٱلْقَوْلُ مِنَّى فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمُ لِقَآءَ يَوْمِكُمُ هَاذَا إِنَّا نَسِينَكُمُّ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا <del>خَرُّواْ سُجَّ</del>دَا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۩ ۞ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمُ رَبِّهمُو وَهُمُو عَن ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ خَوْفًا وَطَمَعَا وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُ يُنفِقُونَ ١ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمُ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنَا كَمَن كَانَ فَاسِقَا لَّا يَسْتَوُونَ ١ أُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّتُ ٱلْمَأُوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُولِهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُمُ بِهِ تُكَذِّبُونَ ١

وَلَئُذِيقَنَّهُمُ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِايَتِ لَعَلَّهُمُو يَرْجِعُونَ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ١ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ لِّقَابِهِ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِي إِسْرَاءِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ أَبِمَّةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا وَكَانُواْ بِعَايَتِنَا يُوقِنُونَ ١ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمُو يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ أُوَلَمُ يَهْدِ لَهُمُ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمُ, مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ أَفَلًا يَسْمَعُونَ فِي مَسَكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَلَايَتٍ يَرَوْاْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلجُرُز فَنُخْرِجُ زَرْعَا تَأْكُلُ مِنْهُ و أَنْعَمُهُم و وَأَنفُسُهُم الْفَكْ يُبْصِرُونَ (°V) هَاذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمُو صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِيمَانُهُمُ وَلَا يُنظَرُونَ ٥ فَأَعْرِضُ عَنْهُمُ وَٱنتَظِرُ إِنَّهُمُ مُنتَظِرُونَ ٥

# سُورَةُ الأَحْزَابِ بِشمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَاأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۗ وَمَا جَعَلَ أَزُواجَكُمُ ٱلَّتِي تَظَّهَّرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمُّ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمُ أَبْنَآءَكُمُ ذَالِكُمُ قَوْلُكُمُ بِأَفْوَاهِكُمُ وَٱللَّهُ يَقُولُ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ﴿ ٱدْعُوهُمُ لِلْآبَايِهِمُ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَهُمُ فَإِخُوانُكُمُ فِي ٱلدِّين وَمَوَالِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ فِيمَا أَخْطَأْتُمُ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتُ قُلُوبُكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥٠ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمُّ وَأَزْوَاجُهُ وَأُمَّهَاتُهُمُّ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُم أُولَى بِبَعْضِ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِكُمُ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّ-نَ مِيثَاقَهُمُ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُمُ مِيثَلَقًا غَلِيظًا ٧ لِّيَسْئَلَ ٱلصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمُّ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ١ يَا يُنَّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَآءَتُكُمُ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيحًا وَجُنُودَا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَآءُوكُمُ مِن فَوْقِكُمُ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمُ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَاْ ۞ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدَا ١ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهمُ مَرَضُ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وِ إِلَّا غُرُورَا ۞ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةُ مِّنْهُمُ يَاأُهُلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمُ فَٱرْجِعُوا وَيَسْتَغَذِنُ فَريقُ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُريدُونَ إِلَّا فِرَارًا ١ صَ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمُ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ ٱلْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ۞ وَلَقَدُ كَانُواْ عَلَهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَرَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْءُولًا ١

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُمُ مِنَ ٱلْمَوْتِ أَو ٱلْقَتُل وَإِذَا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِى يَعْصِمُكُمُ مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمُ سُوَّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمُ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ هَقَد يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمُ وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخُوَنِهِمُ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١ أَشِحَّةً عَلَيْكُم وَ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُم يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمُ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْحَوْفُ سَلَقُوكُمُ بأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أَوْلَنَبِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَلَهُمُّ, وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ١ عَلَيبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُمُ بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْئَلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمُ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمُ مَا قَتَلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةُ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَاذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ إِلَّا إِيمَانَا وَتَسْلِيمَا ١

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَلْهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمُ مَن قَضَىٰ نَحْبَهُ و وَمِنْهُم من يَنتَظِر وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ١ لَيَجْزَى ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمُ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَآءَ أُو يَتُوبَ عَلَيْهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمُ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قَويًّا عَزيزًا ۞ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَهَرُوهُمُ مِنْ أُهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمُ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقُتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۞ وَأُوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمُ وَدِيَرَهُمُ وَأَمْوَلَهُمُ وَأَرْضَا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ﴿ يَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدُنَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا وَزينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۞ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ١ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ نُّضَعِّفُ لَهَا ٱلْعَذَابَ ضِعْفَيْنَ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١

مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتَعْمَلُ صَالِحَا ۞وَمَن يَقُنُتُ وَأُعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ١ كَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ أُجْرَهَا مَرَّتَيْنِ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخُضَعْنَ بٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفَا شَ وَقِرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأُقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ الزَّكُوٰةَ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُو تَطْهِيرًا اللهِ وَٱذْكُرْنَ مَا يُتَلَىٰ فِي بِيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكْمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبيرًا ١ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْقَانِتَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرَتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلصَّنِيمَتِ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلۡحَافِظِينَ وَٱلۡمُتَصَدِّقَتِ ٱللَّهُ ۅٞٱڶڎؙۜٙڮؚڔۑڹؘ وَٱلْحَافِظاتِ <sup>ڣ</sup>ۯۅڿۿۄؙ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمُ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ٥ وَٱلذَّ كِرَاتِ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ و أَمْرًا أَن تَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أُمْرِهِمُّ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا مُّبِينَا ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّق ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدُ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجُ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَآبِهِمُ, إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَرَأً وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ١ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ ۗ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرَا مَّقُدُورًا ١ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَىٰ بٱللّهِ حَسِيبًا ١ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِّن رّجَالِكُم، وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتِمَ ٱلنَّبِيَّانَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَا ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ١ وَسَبِّحُوهُو بُكْرَةً وَأُصِيلًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمُ وَمَلَيْكُتُهُ لِيُخْرِجَكُمُ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورَ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ١

يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ و سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمُ أَجْرًا كَرِيمًا ١ عَالَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلهِدَا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجَا مُّنِيرًا ۞ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمُ ٱللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ۞ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعُ أَذَا لُهُمُ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمُ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا اللَّهِ النَّيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ٱلَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ مِمَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَتِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤُمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدُ عَلِمْنَا خَالِصَةً لَّكَ مًا فَرَضْنَا وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمُ ٲؙۯ۬ۅؘۥڿؚۿؚؠؙؗؗ عَلَيْكَ حَرَبُ اللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

٥ تُرْجِئُ مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعُوى إِلَيْكَ مَن تَشَاءً وَمَن ٱبْتَغَيْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ مِمَّنْ عَزَلْتَ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا عَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ١ اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ ۖ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ١ كُو يَا تُيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّيِ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمُ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرينَ إِنَاهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمُ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمُ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمُ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِيَّ فَيَسۡتَحِي مِنكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحِي مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعَا فَسَلُوهُنَّ وَرَآءِ حِجَابِ ذَالِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمُ كَانَ لَكُمُ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزُوَ جَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ١٠٠٥ إِن تُبْدُواْ شَيْعًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَا ١

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآبِهِنَّ وَلَا أَبُنَآبِهِنَّ وَلَا إِخُوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ أَخُواتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ٥ ٱلنَّبِيُّ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتبِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمُ عَذَابًا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مُّهينَا ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ مَا ٱكۡتَسَبُواْ فَقَدِ وَإِثْمًا مُّبِينًا أَنْ ٱحۡتَمَلُواْ بُهۡتَانَا يَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَالِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفُنَ فَلَا وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ هُلَّإِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ يۇدۇر وَٱلۡمُرۡجِفُونَ قُلُوبِهِمُ مَرَضُ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مَّلْعُونِينَ اللَّهِ عَلَمُعُونِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُونِينَ ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقْتِيلًا ۞ سُنَّةَ ٱللَّهِ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللّهِ تَبْدِيلًا

يَسْعَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَريبًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرينَ وَأَعَدَّ لَهُمُ سَعِيرًا ١ كَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمُ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا ﴿ لَا رَبَّنَا عَاتِهِمُ وضِعْفَيْنِ مِنَ وَٱلْعَنْهُمُ لَعْنَا كَثِيرًا ١ كَاللَّهُ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوّاْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيدَا ۞ يُصْلِحُ لَكُمُ أَعْمَلَكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُوبَكُم أَو وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَمُ لَكُمُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ اللَّهُ كَانَ ظَلُومَا جَهُولًا ١٠ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١

#### سُورَةُ سَبَأً

#### بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١٠ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمُ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۞ لِّيَجْزِيَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَاتِّ أُوْلَىَيِكَ لَهُمُ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ وَٱلَّذِينَ سَعَوُ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِّزِينَ لَهُمُ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمٌ ٥ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِّرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ نَدُلُّكُمُ عَلَىٰ رَجُل يُنَبِّئُكُمُ إِذَا مُرَّقْتُمُ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمُ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ٧

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ حِنَّةً ۚ بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَا ٱلْبَعِيدِ ۞ أَفَلَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُو وَمَا خَلْفَهُمُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّشَأُ نَخْسِفُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمُ كِسْفَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبِ ۞ ۞وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضَلَا ۗ يَجِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ ۖ وَٱلطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ١ أَنِ سَبِغَتِ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرُدِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرُۗ وَأَسَلْنَا لَهُ و عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزغُ مِنْهُمُ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ يَعْمَلُونَ لَهُو مَا يَشَآءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجَوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَتٍ ٱعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُودَ شُكْرَاْ وَقَلِيلُ مِّنْ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ ١ شَ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمُ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأْتَهُ ﴿ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١

لَقَدُ كَانَ لِسَبَأُ فِي مَسَكِنِهِمُ وَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٍ كُلُواْ مِن رِّزُقِ رَبِّكُمُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ۞ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُمُ كِجَنَّتَيْهِمُ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىٔ أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُمُ بِمَا كَفَرُوا وَهَلَ يُجَازَى إِلَّا ٱلْكَفُورُ ١ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ١ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِّدُ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمُ فَجَعَلْنَهُمُ أُحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمُ ۚ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورِ اللهِ وَلَقَدُ صَدَقَ عَلَيْهِمُ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَلَقَدُ صَدَقَ عَلَيْهِمُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَهُ و عَلَيْهِمُ مِن سُلْطَن إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۗ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۞ قُلُ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ مِن وَرَبُّكَ عَلَىٰ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ٱللَّهِ لَهُمُ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمُ مِن ظَهِيرِ ٱلْأَرْضِ وَمَا

وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزَّعَ عَن قُلُوبِهِمُ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُّ قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ١ قُلُ مَن يَرُزُقُكُمُو مِنَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمُ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَل مُّبِينِ ١ لَّا تُسْعَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْعَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٥ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلُ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ أَلْحَقْتُمُ بِهِ شُرَكَآءً كَلَّا مَلَ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةَ لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (Å?) هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُو صَادِقِينَ مَتَىٰ قُل لَّكُمُو مِيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُّؤُمِنَ بِهَذَا ٱلۡقُرَانِ مَوْقُوفُونَ عِندَ بَيْنَ يَدَيُهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ يَقُولُ يَرْجِعُ بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنتُمُ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ أَنَحُنُ صَدَدۡنَكُمُ عَن ٱلْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم ﴿ بَلْ كُنتُم هُجُرمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكۡرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ إِذۡ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجُعَلَ لَهُ و أَندَادًا وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَلَ فِي أُعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوًّا هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمُ, بِهِ كَفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ نَحُنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأُولَادَا وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ١ قُلْ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا أَمْوَالْكُمْ, وَلَا أَوْلَادُكُمْ, بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ, عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَنَبِكَ لَهُمُ جَزَآءُ ٱلضِّغْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمُ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِّزِينَ أُوْلَنبِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ١ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ وَمَا أَنفَقُتُمُ مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّرْقِينَ ﴿

وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمُ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَيِكَةِ أَهَاؤُلَاءِ إِيَّاكُمُ يَعْبُدُونَ ۞ قَالُواْ سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمُّ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْثَرُهُمُ بِهِمُ بِهِمُ مُؤْمِنُونَ ١ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمُ لِبَعْضِ نَّفْعَا وَلَا ضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُمُ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمُ عَايَتُنَا بَيِّنَتٍ قَالُواْ مَا هَذَا إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمُ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُمُ وَقَالُواْ مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمُ إِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَمَا ءَاتَيْنَاهُمُ مِن كُتُبِ يَدُرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرِ ﴿ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ, وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا عَاتَيْنَاهُمُ, فَكَذَّبُواْ رُسُلِي ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۞ هَقُلَ إِنَّمَا أَعِظُكُمُ وبِوَحِدَةً ۗ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمُ مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ ۞ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمُ, مِنْ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمُّ, إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١٠٠ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقُذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ قُلُ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ الْ قُلُ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِى وَإِنِ ٱهْتَدَيْتُ فَيِمَا يُوحِى إِلَى رَبِّي إِنَّهُ وَا فَإِنَّ أَضِلُ عَلَى نَفْسِى وَإِنِ ٱهْتَدَيْتُ فَيِمَا يُوحِى إِلَى رَبِّي إِنّهُ وَسَمِيعُ قَرِيبٌ اللهُ وَوَتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ اللهِ وَقَالُواْ ءَامَنَّا بِهِ وَوَأَنْ لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ اللهِ وَقَدُ حَفَرُواْ بِهِ مِن قَبُلُ وَيَقْذِفُونَ مَا يَشْتَهُونَ مَا يَشْتَهُونَ بَالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ اللهِ وَحِيلَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعِلَ بِأَشْيَاعِهِمُ مِن قَبُلُ إِنَّهُمُ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٍ اللهَ مُرَانِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# سُورَةُ فَاطِرٍ

### بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَنبِكَةِ رُسُلًا أُوْلِى أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِى ٱلْخُلْقِ مَا يَشَآءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ أَجْنِحَةٍ مَّتُنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِى ٱلْخُلْقِ مَا يَشَآءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ ۞ مَّا يَفْتَح ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَ لَكُلِ شَىءٍ قَدِيرٌ أَلْحَكِيمُ ۞ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهَ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ يَا يُتُهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُمُ هِلَ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللّهِ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللّهِ عَلَيْكُمُ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللّهِ يَا لَيْهُ إِلّا هُوَ فَا فَأَنَى تُؤْفَكُونَ ۞ يَرُزُقُكُمُ مِنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ فَأَ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ ۞ يَرُزُقُكُمُ مِنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ فَأَ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ ۞

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتُ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمُ عَدُقُ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ ولِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَب ٱلسَّعِير ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمُ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۞ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ و سُوٓءُ عَمَلِهِ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ و حَسَنَا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءً فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهمُ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أُرْسَلَ ٱلرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقُنَهُ و إِلَى بَلَدِ مَّيْتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ ۞ مَن كَانَ يُريدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَضْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ لَهُمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَتِبِكَ هُوَ يَبُورُ ١ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمُ أَزْوَاجَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرهِ ۚ إِلَّا فِي كِتَابِّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ١

ٱلْبَحْرَانِ هَاذَا عَذْبٌ فُرَاتُ سَآيِغٌ شَرَابُهُ و وَهَاذَا وَمَا يَسْتَوى مِلْحٌ أُجَاجُ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمَا طَرِيَّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ۞ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلُّ مُّسَمَّى ذَالِكُم ٱللَّهُ رَبُّكُم لَهُ ٱلْمُلُكُ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِير شَ إِن تَدْعُوهُمُ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمُ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمُّ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرِ ١ ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ إِن يَشَأُ يُذُهِبُكُمُ وَيَأْتِ جِعَلْقِ جَدِيدٍ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ۞ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ وشَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيٌّ تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمُ بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ﴿ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١

وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۞ وَلَا ٱلظُّلُمَتُ وَلَا ٱلظُّلُمَتُ وَلَا ٱلنُّورُ ۞ وَلَا ٱلْحَرُورُ ۞ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا وَلَا ٱلظِّلُّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْأَمْوَاتُ إِنَّ وَنَذِيرَا ۚ وَإِن مِّنُ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۞ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ جَآءَتُهُمُ رُسُلُهُمُ بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلْكِتَبِ ٱلْمُنِيرِ ۞ ثُمَّ أَخَذُتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ١ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ تَمَرَتِ شُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ بيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ۞ ٱلتَّاسِ وَٱلدَّوَابِّ وَٱلْأَنْعَمِ مُخْتَلِفٌ ٱلْوَنْهُو كَذَلِكُ يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰ وَأُلَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۞ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ رَزَقُنَاهُمُ سِرَّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ أَجُورَهُمُو وَيَزيدَهُمُو مِن فَضْلِهِ مِ إِنَّهُو غَفُورٌ

وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ اللَّهَ أُورَثُنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصۡطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمُ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمُ وَمِنْهُمُ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ۞ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤُلُوا وَلِبَاسُهُمُ فِيهَا حَرِيرٌ ٣ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمُ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمُ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ مِنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ نَجْزى كُلَّ كَفُورِ ١ وَهُمُ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أُوَلَمُ نُعَمِّرُكُمُ, مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِۦ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلتَّذِيرُ ۖ اِنَّ ٱللَّهَ عَلِمُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ غَيْب ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمُ خَلَيْهِ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ ۗ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفُرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمُ إِلَّا مَقْتَا ۖ وَلَا يَزيدُ ٱلْكَافِرينَ كُفُرُهُمُ إِلَّا خَسَارًا ۞ قُلْ أَرَءَيْتُمُ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمُ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ أُمْ ءَاتَيْنَاهُمُ كِتَابًا فَهُمُ عَلَى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ وَ بَلَ إِن يَعِدُ ٱلظَّلِمُونَ بَعْضُهُمُ بَعْظًا إِلَّا غُرُورًا ۞ هإِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَيِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ ع إِنَّهُ و كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمُ لَبِن جَآءَهُمُ نَذِيرُ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِّ فَلَمَّا جَآءَهُمُ نَذِيرُ مَّا زَادَهُمُ إِلَّا نُفُورًا ١ أَسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّتِي اللَّابِي وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ مِ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحُويلًا ١ أُوَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمُ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ في ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ و كَانَ عَلِيمَا قَدِيرًا ١

وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمُ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلِ مُّسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا اللَّهَ مَانَ بِعِبَادِهِ عَلِيرًا اللَّهَ مَانَ بِعِبَادِهِ عَلِيرًا اللَّهَ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مَانِ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مَانِ اللَّهُ مَانِ اللَّهُ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مَانِ اللَّهُ مَانِ اللَّهُ مَانِ اللَّهُ مَانِ اللَّهُ اللْهُ الللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْل

سُورَةُ يسَ

### بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

يسَّ وَٱلْقُرَانِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ عَلَىٰ مِسْتَقِيمِ ۞ تنزيلُ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ لِتُنذِرَ قَوْمَا مَّ الْفَذِرَ ءَابَآوُهُمُ, فَهُمُ, غَفِلُونَ ۞ لَقَدُ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰ أَحْتَرِهِمُ, مَّا أُنذِرَ ءَابَآوُهُمُ, فَهُمُ, غَفِلُونَ ۞ لَقَدُ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰ أَحْتَرِهِمُ, فَهُمُ, لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمُ, أَعْلَلَا فَهِيَ إِلَى اللَّذَقَانِ فَهُمُ, مُقْمَحُونَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمُ, اللَّذَقَانِ فَهُمُ, مُقْمَحُونَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمُ, اللَّذَقَانِ فَهُمُ, لَا يُبْصِرُونَ ۞ وَسَوَآءُ عَلَيْهِمُ, عَأَنذُرُ تَهُمُ لَا يُبْصِرُونَ ۞ إِنَّمَا تُنذِرُ مُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنْ اللَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّمَا تُنذِرُ مَن اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَل

وَٱضۡرِبۡ لَهُمُ مَثَلًا أَصۡحَٰبَ ٱلۡقَرۡيَةِ إِذۡ جَآءَهَا ٱلۡمُرۡسَلُونَ ١ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُواْ قَالُواْ مَا أَنتُمُ إِلَّا بَشَرُ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ١ وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْمَانُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمُ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۞ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمُ لَمُرْسَلُونَ ١ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَغُ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمُّ لَبِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرُجُمَنَّكُمُ ٱلْمُبِينُ اللهُ وَلَيَمَسَّنَّكُمُ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمُ ۞ قَالُواْ طَنبِرُكُمُ مَعَكُمُ أَبِن ذُكِّرْتُم، بَلَ أَنتُمُ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ١٠ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَتَقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ٱتَّبعُواْ (19) مَن لَّا يَسْعَلُكُمُ أَجْرًا وَهُمُ مُهْتَدُونَ ١ وَمَا لي لَا ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ عَأْتَخِذُ مِن دُونِهِ اللَّهِ عَأْتَخِذُ مِن دُونِهِ عَ إِن يُرِدُنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَّا تُغْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمُ وَلَا يُنقِذُونِ ۞ إِنِّي إِذَا لَّفِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ۞ إِنِّي عَامَنتُ وَيلَ ٱدۡخُلِ الۡجُنَّةُ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي الْمُعَلِينَ قَوْمِي برَبَّكُمُ فَٱسۡمَعُونِ مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١ يَعْلَمُونَ ۞ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي

﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزلِينَ ۞ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمُ خَلِمِدُونَ ۞ يَحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمُ مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِـ يَسْتَهْزِءُونَ ١ أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ, مِنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمُ إِلَيْهِمُ لَا يَرْجِعُونَ ۞ وَإِن كُلُّ لَّمَا جَمِيعُ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۞ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ مِ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتِ مِّن وَأَعْنَبِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعِيُونِ ﴿ لِيَأْكُلُواْ مِن وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أُو أَفَلًا يَشَكُرُونَ ١ سُبْحَانَ ٱلَّذِي مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنُ أَنفُسِهمُ خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا لَا يَعْلَمُونَ ١ وَءَايَةُ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ هُمُونَ اللهِ مُثَاللهُ مِنْ اللهُ مُنُ اللهُ مُنْ اللهُ الل تَقُدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَٱلْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ و مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ١ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارَ وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ١

وَءَايَةُ لَّهُمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ وَخَلَقُنَا لَهُمُ مِن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ١ وَإِن نَّشَأُ نُغْرِقُهُمُ فَلَا صَريخَ لَهُمُ وَلَا هُمُو يُنقَذُونَ ١ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينِ ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمُ وَمَا خَلْفَكُمُ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ١ وَمَا تَأْتِيهِمُ مِنْ ءَايَةٍ مِّنُ ءَايَتِ رَبِّهِمُ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطَعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمُ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ۞ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةَ وَاحِدَةَ تَأْخُذُهُمُ وَهُمُ ا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهمُ يَرْجِعُونَ ۞ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُمُ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبَّهِمُ ا قَالُواْ يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَا وَعَدَ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ٥ إِن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمُو جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ و فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَلَا تُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمُ, تَعْمَلُونَ ٥

إِنَّ أَصْحَلَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغْلِ فَلَكِهُونَ ٥ هُمُ وَأَزْوَاجُهُمُ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ ١ لَهُمُ فِيهَا فَكِهَةُ وَلَهُمُۥ مَا يَدَّعُونَ ۞ سَلَكُمُ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَّحِيمٍ ۞ وَٱمۡتَـٰزُواْ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ ۞أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَبَنِي عَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌّ مُّبِينُ ۞ وَأَنْ ٱعۡبُدُونِي ۚ هَٰذَا صِّرَاطٌ مُّسۡتَقِيمٌ ۞ وَلَقَدُ أَضَلَّ مِنكُمُ جُبُلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ١ هَاذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمُ تُوعَدُونَ ۞ ٱصلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونَ ۞ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفُوَاهِهِمُ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمُ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمُ فَٱسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ۞ وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنَكُهُمُ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمُ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ اللهَ وَمَن نُّعَمِّرُهُو نَنكُسُهُو فِي ٱلْخَلْقَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ١ عَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرَانٌ مُّبِينٌ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرينَ

يَرَوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمُ مِمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا أَنْعَلَمَا لَهَا مَلِكُونَ ﴿ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمُ, فَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۞ وَلَهُمُ فِيهَا مَنَافِعُ ا وَٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ يَشُكُرُونَ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمُ وَهُمُ (VT) إِنَّا جُندُ مُّحُضَرُونَ ۞ فَلَا يَحُزُنكَ قَوَلُهُمُ أَنَّا خَلَقُنَكُهُو مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ أُوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۞ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَةً وَ قَالَ مَن يُخِي ٱلْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ مِنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُمُ مِنْهُ وَ تُوقِدُونَ اللَّهِ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِرِ عَلَىٰ أَن يَخُلُقَ مِثْلَهُمُّۥ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْحَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ۞ إِنَّمَا أَمْرُهُ وِإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ عُرْجَعُونَ ١

## سُورَةُ الصَّاقَّاتِ بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلصَّنَّفَتِ صَفَّا ١ فَٱلزَّرِجِرَتِ زَجْرًا ١ فَٱلتَّلِيَتِ ذِكْرًا ١ إِنَّ إِلَهَكُمُ لَوَحِدُ ۞ رَّبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ۞ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلْكَوَاكِبِ ۞ وَحِفْظَا مِّن كُلِّ شَيْطَن مَّارِدٍ ۞ لَّا يَسْمَعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ۞ دُحُورًا ۖ وَلَهُمُ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ وشِهَابٌ ثَاقِبٌ ۞ فَٱسۡتَفۡتِهِمُ أَهُمُ أَشَدُ خَلَقًا أَم مَّن خَلَقۡنَا ۚ إِنَّا خَلَقۡنَاهُمُ مِن طِينِ لَّا زِبِ ١ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۞ وَإِذَا ذُكِّرُواْ لَا يَذْكُرُونَ ۞ وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةَ يَسْتَسْخِرُونَ ۞ وَقَالُواْ إِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبينٌ ۞ أَ.ذَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أَنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۞ أَوَ ءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ۞ قُل نَعَمْ وَأَنتُمُ, دَخِرُونَ ۞ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمُ, يَنظُرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَوَيْلَنَا هَاذَا يَوْمُ ٱلدِّين ۞ هَاذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُمُ, بِهِ عَكَذِّبُونَ ۞ ۞ٱحۡشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَاجَهُمُ وَمَا كَانُواْ يَعۡبُدُونَ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمُ إِلَى صِّرَطِ ٱلْجَحِيمِ ٣ وَقِفُوهُم إِنَّهُمُ مِسْعُولُونَ ١ مَا لَكُمُ لَا تَنَاصَرُونَ ٥ بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ٥ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمُ عَلَىٰ بَغْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ۞ قَالُواْ إِنَّكُمُ كُنتُمُ تَأْتُونَنَا عَن ٱلۡيَمِينِ ۞ قَالُواْ بَل لَّمُ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمُ, مِن سُلَطَنَّ بَلُ كُنتُمُ وَقُومًا طَلغِينَ ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَآبِقُونَ ﴿ فَأَغُويْنَكُمُ إِنَّا كُنَّا غَوِينَ آ فَإِنَّهُمُ يَوْمَبِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَركُونَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّهُمُ كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ١ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرِ هَجُنُونٍ ١ بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ إِنَّكُمُ لَذَآيِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ﴿ وَمَا تُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلِصِينَ ١ أُوْلَنِيكَ لَهُمُ ورزْقُ مَّعْلُومٌ ١ فَوَكِهُ وَهُمُو مُكْرَمُونَ ۞ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ عَلَىٰ سُرُرِ مُّتَقَابِلِينَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِمُ وِكَأْسِ مِّن مَّعِينِ ۞ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ ۞ لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمُ عَنْهَا يُنزَفُونَ ۞ وَعِندَهُمُ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرُفِ عِينٌ ۞ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ۞ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمُ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ١٠٠٥ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمُ إِنِّي كَانَ لِي قَرينُ ١٠٠٥

يَقُولُ أَنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ۞ أَ.ذَا مُتُنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أَ.نَّا لَمَدِينُونَ ١٠٠ قَالَ هَلَ أَنتُمُ مُطَّلِعُونَ ١٠٠ فَٱطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ٥ قَالَ تَٱللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِين ٥ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ۞ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيّتِينَ ۞ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ لِمِثْل هَاذَا فَلْيَعْمَل ٱلْعَامِلُونَ ١ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتُنَةً لِّلظَّلِمِينَ ۞ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخُرُجُ ٱلزَّقُومِ شَ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ و رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ فَإِنَّهُمُ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١ ثُمَّ إِنَّ لَهُمُ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنُ حَمِيمِ ۞ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمُ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ۞ أَلْفَوْاْ ءَابَآءَهُمُ ضَآلِينَ اللهَ فَهُمُ عَلَى ءَاثَارِهِمُ يُهْرَعُونَ اللهَ وَلَقَدُ ضَلَّ قَبْلَهُمُ أَكْثَرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا فِيهِمُ مُنذِرينَ اللهُ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُنذَرينَ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلِصِينَ ١ وَلَقَدُ نَادَنْنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿ وَنَجَّيْنَهُ وَ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُو هُمُ ٱلْبَاقِينَ ۞ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَمُ عَلَىٰ نُوحٍ فِي ٱلْعَلَمِينَ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ خَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُ و مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ثُمَّ أُغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ ٥وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَهِيمَ ۞ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ و بِقَلْبِ سَلِيمٍ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ عَتِهِ عَلَيْ مِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ١ أَبِفُكًا ءَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ١ فَمَا ظَنُّكُمُ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ﴿ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ۞ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ و مُدْبِرِينَ ۞ فَرَاغَ إِلَى ءَالِهَتِهِمُ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۞ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ۞ فَرَاغَ عَلَيْهِمُ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ ﴿ فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ﴿ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ۞ قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ لِهُ بُنْيَانَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ١ فَأَرَادُواْ بِهِ كَيْدَا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ١ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِين ۞ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ فَبَشَّرْنَاهُ و بِغُلَمٍ حَلِيمٍ الله فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَابُنَيّ إِنِّيَ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّيَ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرُ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَأْبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ مَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ الله

فَلَمَّا أَسُلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿ وَنَدَيْنَهُ وَ أَن يَاإِبْرَهِيمُ قَدُ صَدَّقُتَ ٱلرُّءْيَا ۚ إِنَّا كَذَالِكَ خَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ 1.0 هَاذَا لَهُوَ ٱلْبَلَوَوُا ٱلْمُبِينُ ﴿ وَفَدَيْنَاهُ و بِذِبْجٍ عَظِيمِ ﴿ وَتَرَكْنَا الله تَجْزي كَذَالِكَ نَجْزي ٱلْآخِرينَ الله سَلَم عَلَى إِبْرَهِيمَ الله والله عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَمِنِينَ وَ بَشَّرْ نَكُو ا وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى السُحَاقَ بإسْحَنق نَبيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ وَمِن ذُرّيَّتِهِمَا مُحُسِنُ وَظَالِمُ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ١ وَلَقَد مَنَنَّا وَ فَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْب عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْعَظِيمِ ١ وَنَصَرُنَاهُمُ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَالِبِينَ الله وعَاتَيْنَهُمَا ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَاهُمَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرينَ ١ سَلَمُ عَلَىٰ ا إِنَّا كَذَالِكَ خَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا تَتَّقُونَ ١ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ اللَّهُ رَبُّكُمُ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ الْأَوَّلِينَ

فَكَذَّبُوهُو فَإِنَّهُمُو لَمُحْضَرُونَ ١٠ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلِصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ سَلَمُ عَلَى إِلَ يَاسِينَ اللهُ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ إِلَ يَاسِينَ كَذَلِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ الله الله المُحَيِّنَاهُ وَأَهْلَهُ اللهُ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَإِنَّكُمُ إلَّا عَجُوزَا فِي لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمُ مُصْبِحِينَ ﴿ وَبِٱلَّيْلَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِنَّا لَيْلُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ ١٠ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ١ فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمُ فَلُولًا أَنَّهُ و كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ١ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ ۞ فَنَبَذْنَهُ و بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمُ ۞ وَأَنْبَتْنَا (121) عَلَيْهِ ۚ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ اللَّهِ وَأَرْسَلْنَهُ و إِلَى مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ الله فَامَنُواْ فَمَتَّغْنَهُمُ إِلَى حِينِ (15) أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَكَيِّكَةَ إِنَاثَا ا أَلَا إِنَّهُمُ مِنْ إِفْكِهِمُ لَيَقُولُونَ ا وَلَدَ وَهُمُو شَلهدُونَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ١ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ١

مَا لَكُمُ كَيْفَ تَحُكُمُونَ ﴿ أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ ﴿ أَمْ لَكُمُ سُلْطَنُ مُّبِينٌ ۞ فَأَتُواْ بِكِتَبِكُمُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ۞ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ و وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبَأُ وَلَقَدُ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمُ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلِصِينَ فَإِنَّكُمُ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿ مَا أَنتُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ و مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُّونَ ١٠٠٥ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ١٠٠٥ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ۞ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرَا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلِصِينَ ﴿ فَكَفَرُواْ بِهِ ٥ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمُ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ اللَّهُمُ الْمُنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَالِبُونَ ١٠ فَتَوَلَّ عَنْهُمُ حَتَّىٰ حِينِ ١٠ وَأَبْصِرُهُمُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١ أُفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمُ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ١٠ وَتَوَلَّ عَنْهُمُ حَتَّىٰ حِينِ ١٠ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

### سُورَةُ صَ

#### بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ضَّ وَٱلْقُرَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقِ ۞ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمُ مِن قَرْنِ فَنَادَواْ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ٥ وَعَجِبُواْ أَن جَآءَهُمُ مُنذِرٌ مِّنْهُم وَقَالَ ٱلْكَافِرُونَ هَاذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ١ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهَا وَحِدًا إِنَّ هَاذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ۞ وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمُ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَى ءَالِهَتِكُمُّ إِنَّ هَاذَا لَشَيْءُ يُرَادُ ٥ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا ٱخْتِلَقُ ۞ أَمنزلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمُ فِي شَكِّ مِّن ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ ۞ أَمْ عِندَهُمُ خَزَآيِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزيزِ ٱلْوَهَّابِ ۞ أَمْ لَهُمُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ فَلْيَرْتَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَبِ ۞ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومُ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ١ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمُ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأُوتَادِ ١ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ لَيْكَةً أُوْلَنبِكَ ٱلْأَحْزَابُ ۞ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ١ شَ وَمَا يَنظُرُ هَاؤُلَآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مًّا لَهَا مِن فَوَاقٍ ١ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١

ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذۡكُرْ عَبۡدَنَا دَاوُودَ ذَا ٱلْأَيْدِ ۖ إِنَّهُ اَوَّابٌ ۞ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ ١ وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَّهُ و أُوَّابُ ۞ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ و وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ۞ ۞وَهَلَ أَتَنكَ نَبَوُاْ ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَرْعَ مِنْهُمُّ ۚ قَالُواْ لَا تَخَفُّ ۗ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَٱحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهۡدِنَا إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ ۞ إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ وتِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلَى نَعْجَةُ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ۞ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمُ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَقَلِيلُ مَّا هُمُّ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُو فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُو وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ١٠٠٠ ١ فَغَفَرْنَا لَهُو ذَالِكُ وَإِنَّ لَهُو عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَعَاب ١ يَدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقّ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ ٱللَّهِ لَهُمُ عَذَابٌ شَدِيدُ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ١

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ذَالِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ۞ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجُعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ١ كِتَكِ أَنزَلْنَهُ و إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُواْ ءَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ يِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُو أَوَّابُ ۞ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ عِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ ۞ فَقَالَ إِنِّيَ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتُ بِٱلْحِجَابِ ۞ رُدُّوهَا عَلَيَّ ۗ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّؤْقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ۞ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرُ لِى وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ اللهُ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجُرِى بِأَمْرِهِ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ١ وَٱلشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءِ وَغَوَّاصِ اللَّ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ اللَّهُ هَاذَا عَطَآؤُنَا فَٱمْنُنَ أَوْ أُمْسِكُ بِغَيْر حِسَابِ ۞ وَإِنَّ لَهُ و عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَعَابِ ۞ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ و أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ ١ أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَنذَا مُغْتَسَلُ بَاردُ وَشَرَابُ ١ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُمُ مَعَهُمُ وَحَمَّةً مِّنَا وَذِكْرَى لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ ا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثَا فَأَضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ وَ صَابِراً نِّعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ و أُوَّابُ اللَّهِ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلَى ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ ٥ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمُ بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ٥ وَإِنَّهُمُ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفُلُّ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ١ هَٰذَا ذِكُرُّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَابٍ ۞ جَنَّاتِ عَدْنِ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبْوَابُ ۞ مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ۞ ۞ وَعِندَهُمُ وَتَصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ أَثْرَابٌ ۞ هَاذَا مَا يُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ۞ إِنَّ هَاذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ۞ هَلذَا وَإِنَّ لِلطَّلغِينَ لَشَرَّ مَعَابٍ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ١ هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمُ ا وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجُ اللهِ هَاذَا فَوْجُ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمُ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمُ صَالُواْ ٱلنَّارِ ۞ قَالُواْ بَلْ أَنتُمُ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمُ قَدَّمْتُمُوهُ لَنا فَبِئُسَ ٱلْقَرَارُ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَلذَا فَزدُهُ عَذَابَا ضِعْفَا فِي ٱلنَّارِ وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِنَ ٱلْأَشْرَارِ ١ أَتَّخَذْنَهُم وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِنَ ٱلْأَشْرَارِ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّار ١ قُلُ إِنَّمَا أَنَاْ مُنذِرا وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ١ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ۞ قُلْ هُوَ نَبَوُّا عَظِيمٌ اللهُ أَنتُمُ عَنْهُ و مُعْرِضُونَ اللهُ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۞ إِن يُوحَىٰ إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَيِّكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرًا مِّن طِينِ ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ۔ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ سَجِدِينَ ١٠ فَسَجَدَ ٱلْمَلَابِكَةُ كُلُّهُمُ أُجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ اللهُ قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسُجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ١ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ و خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ و مِن طِينٍ ١ قَالَ فَٱخۡرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعۡنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ ١ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلِصِينَ ١

سُورَةُ الزُّمَرِ

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبِ وِٱلْحُقِ فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ هُعْلِصَا لَّهُ ٱلدِّينَ ۞ أَلَا لِللَّهِ ٱلدِّينَ ۞ أَوْلِيَآءَ لِللَّهِ ٱلدِّينُ ٱلنَّفَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۖ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمُ وِيهِ عَنْقَرِبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا هُمُ فِيهِ عَيْتَلِفُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ بَيْنَهُمُ وِيهِ عَيْتَلِفُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو عَيْنَهُمُ وَيهِ عَيْتَلِفُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو كَيْنَهُمُ وَيهِ عَيْتَلِفُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو كَيْنَهُمُ فِي مَا هُمُ فِيهِ عَيْتَلِفُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدَا لَائُصْطَفَىٰ عَلَى مَنْ هُو مَا يَشَاءُ هُو أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدَا لَانَهُمُ وَلَاللَهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ۞ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ أَن يَتَخِذَ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ۞ خَلَقَ السَّمَوتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُعْبَلُهُ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ عَلَى النَّهُ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ عَلَى النَّهُ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ عَلَى النَّهُ وَ الْعَزِيرُ ٱلْغَقَرُ وَلَا لَكُولُ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ عَلَى الْعَزِيرُ الْغَقَرُ ۞ كُلُولُ مَنَ الْعَذِيرُ الْغَوْدِيرُ ٱلْغَقَارُ ۞ كُلُّ يَجْرِى لِإِجْلِ مُسَمَّى أَلًا هُو ٱلْلَاهُ وَسَخَرَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْغَقَارُ ۞ كُلُولُ مَا يَعْمِى الْمُولِ مُسَمَّى اللَّهُ لَا هُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْغَقَارُ الْمُعْمَلِ وَالْعَرِيرُ الْغَوْدِيرُ الْغَقَارُ ۞ كُلُولُ مُعَلِى اللَّهُ مِنَ الْعَرِيرُ الْغَقَارُ اللَّهُ الْعَرِيرُ الْعُولِ مُسْمَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَرَالِ اللْعَلَامِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُولِ الْعُمْرُ الْعُولِ مُسْمَى اللْعُولِ اللْعُلَى اللْعُولِ الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُولِ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُرَالُ اللْعُلَى الْعُلَامُ اللْعُلَامُ اللْعُلَامُ اللْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ

خَلَقَكُمُ مِن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمُ مِنَ ٱلْأَنْعَمِ ثَمَنِيَةً أَزُورِجٍ يَخُلُقُكُمُ فِي بُطُونِ أُمَّهَتِكُمُ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتٍ ثَلَثٍ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۞ إِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنيُّ عَنكُمُّ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ ۖ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ و لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَرْجِعُكُم لَكُمُّ فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٨ ۞ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُو مُنِيبًا إِلَيْهِ عُثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُو نِعْمَةً مِّنْهُ و نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُواْ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادَا لِّيَضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُركَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ ١ أَمَنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدَا وَقَآبِمَا يَحُذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ اللَّهِ عَلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ النَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ١ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُّ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُمُ بِغَيْرِ حِسَابِ ١

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ قُلْ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ ٣ قُل ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ وديني فَٱعْبُدُواْ مَا شِئْتُمُ مِن دُونِهِ ۚ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمُ وَأَهْلِيهِمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ ۗ أَلَا ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَهُمُ مِن فَوْقِهِمُ ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمُ ظُلَلُ ذَالِكَ يُخَوّفُ ٱللّهُ بهِ عِبَادَهُ مَعِبَادِ فَٱتَّقُونِ ١ وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشۡرَىٰ ۚ فَبَشِّرُ عِبَادِ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ و أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَنهُمُ ٱللَّهُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ١ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ ١ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمُ لَهُمُ غُرَفُ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبْنِيَّةُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ۞ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَسَلَكَهُ و يَنكبِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ وَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلُوانُهُو ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَلهُو مُصْفَرَّا يَجْعَلُهُ و حُطَمًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَب

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورِ مِّن رَّبِّهِ ۖ فَوَيْلُ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُ مِن ذِكْرِ ٱللَّهِ أُوْلَيْكِ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَابَا مُّتَشَابِهَا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُو جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخُشَونَ رَبَّهُمُ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمُ وَقُلُوبُهُمُ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآءُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُو مِنْ هَادٍ ١٠ أَفَمَن يَتَّقى بِوَجْهِهِ - سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكْسِبُونَ ١ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ فَأَتَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١ فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوُ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٥ وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ ١ قُرَانًا عَرَبيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ ع شُرَكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلِمَا لِّرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمُ ا ثُمَّ إِنَّكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمُ تَخُتَصِمُونَ اللهِ

۞ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَى لِّلْكَافِرِينَ اللَّ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ لَهُمُ, مَا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمُ ذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٣ ٱللَّهُ عَنْهُمُ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمُ أَجْرَهُمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهً وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُو مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُو مِن أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنتِقَامِ اللَّهُ وَلَيِن سَأَلْتَهُمُ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلُ أَفَرَءَيْتُمُو مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلَ هُنَّ كَشِفَتُ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَكُ رَحْمَتِهِ عَ قُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ﴿ قُلْ يَقَوْمِ ٱعۡمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ إِنِّي عَامِلُ فَسَوْفَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخُزيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

ٱلۡكِتَبَ لِلنَّاسِ بِٱلۡحَقُّ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ فَمَن فَلِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهمُ اللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ اللَّانفُسَ حِينَ مَوْتِهَا لَمُ تَمُثُ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّىٰ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءً يَتَفَكَّرُونَ شَ أُوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ ١ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتُ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۗ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن إِذَا هُمُ وَيَسْتَبْشِرُونَ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَاتِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٠ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُو مَعَهُو لَاَّفْتَدَوْاْ بِهِ مِن ہ ہے سوع يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ١

وَبَدَا لَهُمُ سَيِّءَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِمُ مَا كَانُواْ بِهِ ع يَسْتَهْزِءُونَ ۞ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُو نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ قَدُ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَأَصَابَهُمُ سَيَّاتُ مَا كَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَاؤُلَآءِ سَيُصِيبُهُمُ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُمُ بِمُعْجِزِينَ ۞ أَوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١ ه قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥٠ وَأُنِيبُواْ إِلَىٰ رَبِّكُمُ وَأُسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ١ وَٱتَّبِعُواْ أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن رَّبِّكُمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمُ لَا تَشْعُرُونَ ۞ أَن تَقُولَ نَفْسُ يَحَسُرَتَى عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرينَ ۗ

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَىٰنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ١ أَوُ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوُ أَنَّ لِي كَرَّةَ فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ قَد جَآءَتْكَ ءَايَتي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ ٱلْكَفِرينَ ٥ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهِ وُجُوهُهُمُ مُسُودَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ٥ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِمُ, لَا ر ر<sup>و و و</sup> يمسهم وَلَا هُمُ عَلَىٰ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ وَكِيلُ ۞ لَّهُو مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ حَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ أُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ قُل ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓنِّيَ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ الله وَلَقَدُ أفغير أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرينَ بَل 77 ٱللَّهَ فَٱعۡبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ۞ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلسَّمَاوَاتُ مَطُويَّتُ بِيَمِينِهِ مُبُحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمُ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ١ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِاْيٓءَ بِٱلنَّبِيَّـنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ بِٱلْحَقّ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَوُقِيَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ١ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إذًا جَآءُوهَا فُتِّحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمُ خَزَنتُهَا أَلَمُ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمُ يَتْلُونَ عَلَيْكُمُ عَايَتِ رَبَّكُمُ وَيُنذِرُونَكُمُ لِقَآءَ يَوْمِكُمُ هَنذَأً قَالُواْ بَلَىٰ وَلَكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرينَ ١ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبِئُسَ قِيلَ ٱدۡخُلُواْ أَبُوَابَ ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبُّهُمُ وَ إِلَى زُمَرًا حَتَىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِّحَتُ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُ مُ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ طِبْتُمُ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ١ وَقَالُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأُوْرَثَنَا ٱلْحَمَٰدُ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءً فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ وَتَرَى ٱلْمَلَتهِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمُّ, وَقُضِى بَيْنَهُمُ بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ شُورَةُ غَافِرِ سُورَةُ غَافِرِ

### بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

حمَّ تَنزيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمُ فِي ٱلْبِلَادِ ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمُ قَوْمُ نُوحٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِم وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِم لِيَأْخُذُوهُ وَ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۞ وَكَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمُ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ٥٠ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ و يُسَبِّحُونَ جِحَمْدِ رَبّهِمُ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمَا فَٱغْفِرْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهمُ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ تَابُواْ

رَبَّنَا وَأُدْخِلْهُمُ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمُ وَمَن مِنْ ءَابَآبِهِمُ وَأَزُواجِهِمُ وَذُرّيّاتِهِمُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزيزُ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّءَاتِ وَمَن تَق ٱلْحَكِيمُ اللهِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن أَنفُسَكُمُ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا أُمَتَّنَا ٱتْنَتَيْن وَأَحْيَيْتَنَا ٱتْنَتَيْن فَٱعۡتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ۞ ذَٰلِكُمُ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ وَحْدَهُ وَ كَفَرْتُم وَإِن يُشْرَكُ بِهِ تُؤْمِنُوا فَٱلْحُكُم لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَبِيرِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ عَايَتِهِ وَيُنزِلُ لَكُمُ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ۞ فَٱدْعُواْ هُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرهَ ٱلْكَافِرُونَ (14) ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِۦ عَلَىٰ مَن هُمُ بَرزُونَ لَا مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ١ ١ يَوْمَ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمُ شَيْءٌ لِّمَن ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ١

تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ وَأَنذِرْهُمُ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِر كَظِمِينَ ﴿ مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعِ بِٱلْحَقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ ۞أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ, كَانُواْ هُمُ أَشَدَّ مِنْهُمُ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُ, وَمَا كَانَ لَهُمُ, مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ۞ ذَالِكَ بِأُنَّهُمُ, كَانَت تَّأْتِيهِمُ رُسُلُهُمُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ وَ قَويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِاَيَتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَسُلْطَن مُّبِينِ سُ فَقَالُواْ سَحِرُ كَذَّابُ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُمُ بِٱلْحَقّ مِنْ قَالُواْ ٱقْتُلُواْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَٱسْتَحْيُواْ نِسَآءَهُمُ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِيَ أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ وَ لِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمُ وَأَن يَظْهَرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادُ ۞ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمُ مِن كُلِّ مُتَكَبِّرِ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنَ ءَالِ يَكْتُمُ إِيمَنَهُ أَتَقُتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُمُ بِٱلۡبَيِّنَتِ مِن رَّبِّكُمُّ وَإِن يَكُ كَذِبَا فَعَلَيْهِۦ كَذِبُهُ وَ إِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمُ بَعْضُ ٱلَّذِي إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ۞ يَقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمُ إِلَّا مَا أُرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمُ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ١ وَقَالَ ٱلَّذِى ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ﴿ مِثْلَ دَأُبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادِ وَتَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنُ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لِّلْعِبَادِ اللهَ وَيَتَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ۚ ١٠ عَلَيْكُمُ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمُ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ١

جَآءَكُمُ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا زِلْتُمُو فِي مِّمَّا جَآءَكُمُ بِهِ عَلَى حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمُ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ مُّرُ تَابُّ اثْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ كَذَالِكَ أَتَّاهُمُّ أَتَّاهُمُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَمَنُ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ اللَّ أَسْبَبَ اللَّهُ الْأَسْبَبَ اللَّهُ وَإِنِّي لَأَفْظُنُّهُو كَاذِبًا ٱلسَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ عَن وَكَذَالِكَ زُيّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوٓءُ عَمَلِهِ وَصَدَّ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمُ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ٣٨ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا مَتَكُ وَإِنَّ ٱلۡاخِرَة اللَّهُ مَن عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُزَى إِلَّا ٱلۡقَرَارِ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَيِكَ يُدْخَلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ بِغَيْر فِيهَا (1· حِسَاب

۞ وَيَكَفَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمُ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لی بهے عِلْمٌ وَأَنَاْ أَدْعُوكُمُ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّارِ ۞ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ وَعُوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمُ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ١ أَقُولُ لَكُمُ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي فَسَتَذْكُرُونَ مَا إِلَى ا فَوَقَالُهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُوًّا إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بٱلْعِبَادِ بِال فِرْعَوْنَ سُوّءُ ٱلْعَذَابِ اللَّهَ النَّارُ يُعْرَضُونَ غُدُوَّا وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ ٱدْخُلُواْ ءَالَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي ٱلضُّعَفَنَوُّا لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمُ تَبَعَا فَهَلُ أَنتُمُ مُغُنُونَ عَنَّا نَصِيبَا مِّنَ ٱلنَّار ١ قَالَ إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ ٱللَّهَ قَدُ حَكَمَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّار لخزنة ٱلْعَذَابِ الْعَدَابِ ٱدْعُواْ رَبَّكُمُ يُغَفِّفُ عَنَّا يَوْمَا مِّنَ

أُوَلَمُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُمُ قَالُواْ بَ<u>كَل</u>َ بٱلْبَيّنَاتِ تَكُ فَٱدۡعُوا وَمَا دُعَتَوُا ٱلۡكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَل (0· لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلْأَشْهَدُ ١ يَوْمَ لَا تَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمُّ يَقُومُ وَلَهُمُ ٱللَّغْنَةُ الله وَلَقَدُ وَلَهُمُ سُوَّءُ ٱلدَّار ءَاتَيْنَا مُوسَى وَأُوْرَثُنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱلْكِتَابَ ۿۮۘٙؽ 07 ٱلْأَلْبَبِ فَ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ لِأُوْلِي وَذِكْرَىٰ وَسَيِّحُ جِحَمْدِ رَبِّكَ بٱلْعَشِيّ لِذَئْبِكَ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ وَٱلْإِبْكُر ٥ أَتَىٰهُمُ وَ إِن إِلَّا كِبْرُ سُلُطُن فِي صُدُورهِمُ مَّا هُمُ بِبَالِغِيهِ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُو هُوَ أُكْبَرُ أَحْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَاكِنَّ خَلْق ٱلنَّاسِ (0V) ٱلْأَعْمَٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ يَسۡتَوى ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِيَءُ قَلِيلًا مَّا يَتَذَكَّرُونَ (°A)

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَةُ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ و وقال رَبُّكُم ٱدْعُوني أَسْتَجِب ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيُدْخَلُونَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ 7. فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۞ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوًّ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ١ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَآءَ فَأَحْسَنَ صُورَكُمُ وَرَزَقَكُمُ ذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ ٱلْعَلَمِينَ ١ هُوَ ٱلْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُو مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ قُلُ إِنَّى نُهيتُ أَنُ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِيَ مِن رَّتِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرجُكُمُ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمُ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شِيُوخَا وَمِنكُمُ مَن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُواْ أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمُ الله عُو ٱلَّذِي يُحي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَ كُن فَيَكُونُ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ أَنَّى يُصۡرَفُونَ ۞ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ ٱللَّهِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِذِ ٱلْأَغْلَلُ ٱلْحَمِيمِ (١) فِي أَعْنَلقِهِمُ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ فِي أَيْنَ مَا ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ اللَّهُ عُنَّ قِيلَ لَهُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ بَل لَّمُ عَنّا نَّدُعُواْ مِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَفِرينَ ١ ذَلِكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمُ ٱدۡخُلُواْ أَبُوَبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبِئُسَ مَثُوَى تَمْرَحُونَ اللهُ ا فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُريَنَّكَ فَرِيَّكَ فَرِيَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمُ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۞

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم، مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمُ مَن لَّمُ نَقْصُصُ عَلَيْكً وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ بِّايَةٍ إِلَّا بإذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بٱلْحَقّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمُ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمُ وَايُرِيكُمُ وَايُتِهِ عَايَتِهِ فَأَيَّ عَايَتِهِ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَانُواْ أَكْثَرَ مِنْهُمُ قُوَّةَ وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ فَلَمَّا جَآءَتُهُمُ وسُلُهُمُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرحُواْ بِمَا عِندَهُمُ مِنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمُ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ١٠ فَلَمَّا عَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُو وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ بَأْسَنَا قَالُواْ مُشْرِكِينَ ١ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمُ إِيمَانُهُمُ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ١

## سُورَةُ فُصِّلَتُ بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ كِتَابُ فُصِّلَتُ عَايَتُهُو حمَّ تَنزيلُ مِّنَ قُرَانًا عَرَبيَّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمُو فَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ ١ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفي ءَاذَانِنَا وَقُرُ وَمِنَ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلُ إِنَّنَا عَلِمِلُونَ ۞ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ مِّثُلُكُمُ يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدُ فَٱسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ وَ وَيُلُ لِّلْمُشْرِكِينَ ٥ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمُ إِٱلۡاَخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمُ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ٧٠ ٥ قُلُ أَبَّكُمُ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجُعَلُونَ لَهُۥ أندادًا ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوقِهَا أُرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءَ وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أُقُورَتَهَا فِي لِّلسَّآبِلِينَ ۞ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱغْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآبِعِينَ ١ فَقَضَلهُنَّ سَبْعَ سَمَلُواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أُمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَلِيحَ وَحِفْظَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزيز ٱلْعَلِيمِ ١ فَإِنَ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمُ صَاعِقَةَ مِّثُلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ١ إِذْ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمُ وَمِنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهُ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَكَيِكَةَ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمُ بِهِ عَلْفِرُونَ ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَٱسْتَكْبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَواْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمُ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمُ قُوَّةً وَكَانُواْ بِّايَتِنَا يَجُحَدُونَ ١ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ خُعُسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمُ عَذَابَ ٱلْخِزْي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَى ۖ وَهُمُ لَا يُنصَرُونَ ١ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمُ فَٱسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى اللهِ ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ١ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمُ يُوزَعُونَ ۞ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمُ سَمْعُهُمُ وَأَبْصَارُهُمُ وَجُلُودُهُمُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهَ

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمُ لِمَ شَهِدتُّمُ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ وَمَا كُنتُمُ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمُ سَمْعُكُمُ وَلَا أَبْصَارُكُمُ وَلَا جُلُودُكُمْ, وَلَكِن ظَنَنتُمْ, أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ١ وَذَالِكُمُ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِى ظَنَنتُمُ بِرَبِّكُمُ أَرْدَلْكُمُ فَأَصْبَحْتُمُ مِنَ ٱلۡخَاسِرِينَ ۞ فَإِن يَصۡبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوَى لَّهُمُّۥ وَإِن يَسۡتَعۡتِبُواْ فَمَا هُمُ مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ۞ ۞ وَقَيَّضْنَا لَهُمُ وَقُرَنَآءَ فَرَيَّنُواْ لَهُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ مِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسَ إِنَّهُمُ كَانُواْ خَسِرِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَذَا ٱلْقُرَانِ وَٱلْغَواْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ وَ تَغْلِبُونَ ٥ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابَا شَدِيدَا وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ وَأُسُوأً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ ذَالِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمُ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ بَِّايَتِنَا يَجْحَدُونَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَا أَرْنَا ٱلَّذَيِّنَ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحُزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ ٱلَّتِي كُنتُمُ, تُوعَدُونَ ۞ نَحُنُ أَوْلِيَآؤُكُمُ, في ٱلْحَيَوٰةِ أَنفُسُكُمُ ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمُ فِيهَا مَا تَشْتَهِي مَا تَدَّعُونَ ۞ نُزُلًا مِّنَ غَفُورِ رَّحِيمِ ۞ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعًا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّني مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّهِ وَلَا تَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّعَةُ ٱدْفَعْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَكُنَّ حَمِيمٌ ﴿ وَمَا يُلَقَّىٰهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمِ ۞ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَن نَزْغُ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَمِنْ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسُجُدُواْ لِلشَّمْسِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ لِلْقَمَرِ وَٱسۡجُدُواۚ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن فَٱلَّذِينَ عِندَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ فَإِنِ تَعُبُدُونَ شَ رَبّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ عِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمُ لَل يَسْعُمُونَ ١٤ ١

وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَّتُ وَرَبَتُ إِنَّ ٱلَّذِى أَحۡيَاهَا لَمُحۡى ٱلۡمَوۡتَىٰ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلّ قَدِيرٌ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ ٱعْمَلُواْ مَا شِئْتُمُو إِنَّهُ و بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكُر لَمَّا جَآءَهُمُّ و وَإِنَّهُ و لَكِتَبٌ عَزِيزٌ ۞ لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ عَنْ يَلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ١ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُل مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابِ أَلِيمِ ١ وَلَوْ جَعَلْنَهُ و قُرَانًا أَعْجَمِيَّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَتُهُ اللَّهُ ءَاْعُجَمِيٌ وَعَرَبِيُ ۚ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَآءُ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمُ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمُ عَمَيَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى فَٱخۡتُلِفَ فِيهِۦ وَلَوۡلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ بَيْنَهُم وَإِنَّهُم لَفِي شَكِّ مِّنْهُو مُرِيبِ ١ مَّنَ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ﴿ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ١

ه إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ قَالُواْ ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهيدٍ ١ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُمُ مِن مَّحِيصٍ ١ لَّا يَسْءَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَوُسُ ا وَلَيِنُ أَذَقَنَاهُ و رَحْمَةً مِّنَّا مِنُ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَاذَا لِي وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةَ وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَيْ فَلَنُنَبِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُمُ مِنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ۞ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَان وَإِذَا فَذُو ٱلشَّرُّ مُسَمُ أُعْرَضَ وَنَعَاجِجَانِبهِ ع عَريضِ ۞ قُلُ أَرَءَيْتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِ ع مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ۞ سَنُرِيهِمُو عَايَتِنَا وَفِي أَنفُسِهِمُ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ الْحَقُّ اللَّهُ ٱلۡافَاقِ أَوَلَمُ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ أَلَا إِنَّهُمُو فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآءِ رَبِّهِمُّ و أَلَا إِنَّهُ و بِكُلِّ شَيْءٍ هُجِيطٌ ١٠٠٠

## سُورَةُ الشُّورَىٰ بِشَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمَّ عَسَقَ ۚ كَذَالِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ۞ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ وَٱلْمَكَ مِكَةُ يُسَبِّحُونَ جِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُّ أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أُولِيَآءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمُ, وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمُ, بِوَكِيلِ ٤ وَكَذَالِكَ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرَانًا عَرَبِيَّا لِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ مَ فَريقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَريقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ۞ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَٱلظَّلِمُونَ مَا لَهُمُ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ أَم ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦ أَوْلِيَآءً فَٱللَّهُ هُوَ ٱلْوَكُّ وَهُوَ يُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءِ قَدِيرُ ۞ وَمَا ٱخْتَلَفْتُمُ فِيهِ مِن شَيْءِ فَحُكُمُهُ و إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۞

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمُ مِنْ أَنفُسِكُمُ أَزُواجَا وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْوَاجَا يَذْرَؤُكُمُ فِيهِ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْيُ ۗ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ و بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ۞ هَرَعَ لَكُمُ مِنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَٱلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ - كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُم، إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿ وَمَا تَفَرَّقُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى لَّقُضِى بَيْنَهُمُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمُ لَفِي شَكِّ مِّنْهُو مُرِيبٍ ١ فَلِذَالِكَ فَٱدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُم وَقُلْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَابُّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُّ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُّ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمُ أَعْمَالُكُمُّ لَا حُجَّة بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ١

وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَغْدِ مَا ٱسۡتُجِيبَ لَهُو حُجَّتُهُمُو دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمُ وَعَلَيْهِمُ غَضَبٌ وَلَهُمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِى أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِ وَٱلْمِيزَانُّ وَمَا يُدْرِيكَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبُ ١ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ ۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَلٍ بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلْعَزيزُ ١ كَانَ يُريدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزدُ لَهُ و فِي حَرْثِهِ وَمَن يُريدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ و فِي ٱلْآخِرَةِ كَانَ نَّصِيبِ اللهِ أَمْ لَهُمُ شُرَكَاؤُا شَرَعُواْ لَهُمُ مِنَ ٱلدِّين لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ تَرَى كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ مُشْفِقِينَ مِمَّا ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي ٱلْجِنَّاتِ رَوْضَاتِ مَا يَشَآءُونَ عِندَ رَبّهمُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ١٠٠٥

ذَالِكَ ٱلَّذِي يَبْشُرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتُّ قُل لَّا أَسْئَلُكُمُ عَلَيْهِ الْجُرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ وَمَن يَقْتَرفُ حَسَنَةً نَّزِدُ لَهُ و فِيهَا حُسُنًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ١ أُمُ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا ۗ فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَغَفُواْ عَن ٱلسَّيَّاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ ٣٠ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُمُ مِن فَضَلِهِ وَٱلْكَافِرُونَ لَهُمُ عَذَابُ شَدِيدٌ ۞ ٥ وَلَو بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنزِلُ بِقَدَرِ مَّا يَشَآءُ إِنَّهُ و بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنزِلُ ٱلْغَيْثَ مِنُ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ ٱلْوَكُ ٱلْحَمِيدُ ١ وَمِنْ ءَايَتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهمَا مِن دَآبَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمُ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ۞ وَمَا أَصَابَكُمُ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمُ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ ۞ وَمَا أَنتُمُ بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمُ, مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١

وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَمِ إِن يَشَأُ يُسْكِن ٱلرّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاكِتِ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ١ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرِ ﴿ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِنَا مَا لَهُمُ مِن مَّحِيصٍ ١٠ فَمَا أُوتِيتُمُ مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ ا وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَنبِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمُ يَغْفِرُونَ ١ وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبّهِمُ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمُ شُورَى بَيْنَهُمُ وَمِمَّا رَزَقُنَهُمُ يُنفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمُ يَنتَصِرُونَ ۞ وَجَزَرَؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةُ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ ولَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُوْلَنبِكَ مَا عَلَيْهِمُ مِن سَبِيلِ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ أُوْلَنِيكَ لَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمُ اللهُ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ۞ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ و مِن وَلِيِّ مِّنُ بَعْدِهِ وَتَرَى ٱلظَّلِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ ١

عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِ يَنظُرُونَ وَتَرَاهُمُو يُعْرَضُونَ مِن طَرُفٍ خَفِي ۗ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمُ وَأَهْلِيهِمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةً أَلَا إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ ا وَمَا كَانَ لَهُمُ مِنْ أُولِيَآءَ يَنصُرُونَهُمُ فِي عَذَابِ مُّقِيمِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُو مِن سَبِيلِ ﴿ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُمُ مِن مَّلْجَإٍ يَوْمَبِذٍ وَمَا لَكُمُ, مِن نَّكِيرٍ ۞ فَإِنْ أُعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمُ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبُّهُمُ سَيِّعَةُ ا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ فَإِنَّ ٱلْإِنسَنَ كَفُورٌ ۞ لِلَّهِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاتًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ اللَّهِ أَوْ يُزَوِّجُهُمُ ذُكْرَانَا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ و عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞ ۞ وَمَا لِبَشَر أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيٍ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ وَ عَلِيٌّ حَكِيمٌ وَكَذَالِكَ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَا عِبَادِنَا عَبَادِنَا وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَا عِبَادِنَا عَبَادِنَا وَلَا اللهِ عَلَىٰهُ وَنُورًا نَّهْدِى بِهِ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَهُ وَلَا اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ال

سُورَةُ الزُّخْرُفِ

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمَّ وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَهُ وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ۞ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمٌ ۞ أَفْنَضْرِبُ عَنضُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا لَعَلِيُّ حَكِيمٌ ۞ أَفْنَضْرِبُ عَنضُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمُ قَوْمَا مُسْرِفِينَ ۞ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِي فِي أَلْا كُنتُمُ وَمَا يَأْتِيهِمُ مِن نَبِي إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ أَلْا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ فَأَهُلَكُنَا أَشَدَ مِنْهُمُ بَطْشَا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُولِينَ ۞ وَلَمِ نَلُ اللَّوَلِينَ ۞ وَلَمْ مَثَلُ ٱلْأُولِينَ ۞ وَلَمْ مَثَلُ ٱلْأُولِينَ ۞ وَلَمْ لَلَهُمُ مَنَ مَثَلُ ٱلْأُولِينَ ۞ وَلَمْ كَنَا أَشَهُمُ مَنَ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَ وَلَيْنِ مَا اللَّهُ مُ اللَّرْضَ لَيَقُولُنَ كَانُوا بَعِ مَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَ كَانُوا مِنْ مَثَلُ اللَّوْلِينَ ۞ وَلَمْ لَلْكُمُ اللَّذِي مَعَلَ لَكُمُ اللَّرْضَ لَيَقُولُنَ كَانُوا بَعْ مَعَلَ لَكُمُ الْلَّرُضَ لَيَقُولُنَ كَلَقَهُنَ الْعَلِيمُ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَّرُضَ لَلْكُمُ اللَّذِي مَعَلَ لَكُمُ اللَّذِي فَيَهَا سُبُلَا لَعَلَيْهُ مَ تَهُمَّدُونَ ۞ مَعَلَ لَكُمُ وَعَلَ لَكُمُ وَيَهَا سُبُلَا لَعَلَيْهُ مَنَ مَعَلَ لَكُمُ وَنَا لَكُمُ اللَّهُ مُ اللَّذَى مَعَلَ لَكُمُ وَيَعَلَ لَكُمُ وَيَهَا سُبُلَا لَعَلَيْمُ الْعَلَى فَرَعَلَ لَكُمُ اللَّهُ وَلَى الْعَلِيمُ اللَّهُ الْوَلِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيمُ اللَّهُ ال

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِۦ بَلْدَةَ مَّيْتًا تُخْرَجُونَ ﴿ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَ جَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمُ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ١ لِتَسْتَوُواْ عَلَىٰ ثُمَّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبَّكُمُ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ ومُقْرِنِينَ ١ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لَهُو مِنْ عِبَادِهِ حُزْءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ١ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمُ بِٱلْبَنِينَ ١ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمُ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا مُسُودًا وَهُوَ كَظِيمٌ ۞ أُومَن يَنشَؤُا فِي ظَلَّ وَجُهُهُ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ ١ وَجَعَلُواْ ٱلْمَكَيِكَةَ وَهُوَ ٱلَّذِينَ هُمُ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ إِنَتًا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمُ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمُ وَيُسْتَلُونَ ١ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَانُ مَا عَبَدُنَاهُمُّ مَا لَهُمُ وِنَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمُ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١ أُمْ ءَاتَيْنَاهُمُ كِتَلَبًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمُ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ۞ بَلْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمُو مُهْتَدُونَ ١

وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَا عَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِمُو مُقْتَدُونَ ١٠٠٠ إِنَّا وَجَدُنَا ه قُلُ أُولَوُ جِئْتُكُمُ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَابَآءَكُم وَ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمُ بِهِ عَلِمُونَ ١٠ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمُّ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءُ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهُدِين ۞ وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ ـ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ١ مَتَّعْتُ هَاوُلاءِ وَءَابَآءَهُمُ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ ١ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَاذَا سِحْرُ وَإِنَّا بِهِۦ كَافِرُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَاذَا ٱلْقُرَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ أَهُمُ يَقُسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ خَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمُ مَعِيشَتَهُمُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمُ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمُ بَعْضَا سُخْرِيَّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بٱلرَّحْمَان لِبِيُوتِهِمُ سَقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ١

وَلِبِيُوتِهِمُ أَبُوابَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ٣ وَزُخُرُفَا وَإِن لَمَا مَتَاعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبّكَ لِلْمُتَّقِينَ اللهُ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكُر ٱلرَّحْمَن نُقَيّضُ لَهُ و شَيْطَانَا فَهُوَ لَهُ وَ قَرِينٌ ١ وَإِنَّهُمُ لَيَصُدُّونَهُمُ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسِبُونَ أُنَّهُمُ وَمُهْتَدُونَ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْني وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ۞ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمُ أَنَّكُمُ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِى ٱلْعُمْىَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَل مُّبِينٍ ﴿ فَإِمَّا نَذُهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمُ مُنتَقِمُونَ ۞ أُو نُريَنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَاهُمُ فَإِنَّا عَلَيْهِمُ مُقْتَدِرُونَ ١٠٠٠ فَٱسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِي لَّكَ وَلِقَوْمِكَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِّرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَإِنَّهُ وَلَذِكُرُ وَسَوْفَ تُسْكَلُونَ ۞ وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا و و لَقَد أُرْسَلْنَا أُجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ مُوسَىٰ بِاَيَتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٥ فَلَمَّا جَآءَهُمُ بِاَيَتِنَا إِذَا هُمُ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ١

وَمَا نُرِيهِمُ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۖ وَأَخَذَنَاهُمُ بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ١ وَقَالُواْ يَاأَيُّهَ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ هُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمُ يَنكُثُونَ ١ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَاقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجُرى مِن تَحْتَى ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ أَمُ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينُ ۞ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ۞ فَلَوْلَا أُلْقِىَ عَلَيْهِ ۖ أَسُورَةُ مِّن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَكَبِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ مُعْتَرِنِينَ وَاللَّهُ مُعْتَرِنِينَ وَاللَّهُ اللَّهِ فَٱسۡتَخَفَّ قَوۡمَهُو إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ٥ فَلَمَّا عَاسَفُونَا فَأَغۡرَقۡنَاهُمُ الْجَمَعِينَ الْجَمَعِينَ اللَّهُمُ أُنتَقَمْنَا مِنْهُمُ سَلَفَا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ۞ ۞ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۞ وَقَالُواْ ءَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمُ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۞ إِنْ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُمُ مَلَنْبِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخُلُفُونَ

وَإِنَّهُ و لَعِلْمُ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونِّ هَاذَا صِّرَاطُ مُّسْتَقِيمٌ ۞ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ و لَكُمُ عَدُقٌ مُّبِينُ ۞ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيّنَتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِٱلْبَيّنَتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِٱلْجِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمُ بِعْضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِّ ۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمُ فَٱعْبُدُوهُ هَلذَا صِّرَاطُ مُّسْتَقِيمٌ ١ فَٱخۡتَلَفَ ٱلۡأَحۡزَابُ مِنْ بَيۡنِهِمُّ فَوَيۡلُ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمُ بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ١ الْأَخِلَّآءُ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ يَعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمُ تَحْزَنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِاَيَتِنَا مُسْلِمِينَ ۞ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمُو وَأَزْوَاجُكُمُو تُحْبَرُونَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِمُۥ بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبِ وَأَحْوَابٍّ عُلَيْهِمُۥ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَعْيُنُ وَأَنتُمُو فِيهَا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الله وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ ا لَكُمُ فِيهَا فَكِهَةُ كَثِيرَةُ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ اللهُ

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ١٠ لَلَا يُفَتَّرُ عَنْهُمُ وَهُمُ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ وَمَا ظَلَمْنَهُمُ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَنَادَوْاْ يَامَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ مَلَكِثُونَ ۞ لَقَدْ جِئْنَكُمُ بِٱلْحَقّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمُ لِلْحَقّ كَرهُونَ ۞ أَمْ أَبْرَمُواْ أَمْرَا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۞ أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمُ وَنَجُولهُمُّ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمُ يَكْتُبُونَ ۞ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَن وَلَدُ فَأَنَاْ أُوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ ١ شُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ فَذَرْهُمُ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ١ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن وَلَا يَمْلِكُ وَهُمُونَ اللَّهِ وَلَيِن سَأَلْتَهُمُو مَنْ خَلَقَهُمُو شَهدَ بِٱلْحَقّ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ وَقِيلَهُ مِيْرَبّ إِنَّ هَاؤُلَاءِ قَوْمُ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ فَأَصْفَحْ عَنْهُمُ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١

# سُورَةُ الدُّخَانِ

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمَّ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ١٠ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ۞ أَمْرَا مِّنُ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُو هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمُ مُوقِنِينَ ۞ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِ وَيُمِيثُ رَبُّكُمُ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ بَلْ هُمُ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ۞ فَٱرْتَقِبُ يَوْمَ تَأَتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ۞ يَغْشَى ٱلنَّاسَ اللَّاسَ هَاذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۞ أُنَّى لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدُ جَآءَهُمُۥ رَسُولُ مُّبِينُ ۞ ثُمَّ تَوَلَّوْاْ عَنْهُ و وَقَالُواْ مُعَلَّمُ هَجُنُونٌ ١ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمُ عَآبِدُونَ ١ يُومَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ١ ۞ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمُ وَقُوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمُ وَسُولُ كَريمٌ أَنُ أَدُّواْ إِلَىَّ عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِّى لَكُمُ, رَسُولُ وَأَن لَّا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي ءَاتِيكُمُ بِسُلَطَنِ مُّبِينٍ ۞ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُمُ أَن تَرُجُمُونِ ۞ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لِي فَٱعۡتَزِلُونِ ۞ فَدَعَا رَبَّهُ و أَنَّ هَاؤُلآءِ قَوْمٌ هُجُرمُونَ ۞ فَٱسْر بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُمُ مُتَّبَعُونَ ۞ وَٱتُرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوًا ۖ إِنَّهُمُ جُندٌ مُّغْرَقُونَ ۞ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتٍ وَعِيُونِ ۞ وَزُرُوعٍ وَمَقَامِ كَرِيمِ ۞ وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ۞ كَذَالِكَ وَأُوْرَثُنَاهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ۞ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ١ وَلَقَدُ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ۞ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُو كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمُ عَلَى عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللهِ وَءَاتَيْنَاهُمُ مِنَ ٱلْآيَتِ مَا فِيهِ عَلَوُا مُّبينُ اللهَ الْعَلَمِينَ اللهَ إِنَّ هَاوُلَآءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَىٰ بِمُنشَرِينَ ۞ فَأَتُواْ بِعَابَآيِنَا إِن كُنتُمُو صَادِقِينَ ۞ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ أَهْلَكْنَاهُمُ إِنَّهُمُ مُجْرِمِينَ اللَّهُ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ اللَّهُ مُعْرِمِينَ مَا خَلَقُنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ

يَوْمَ لَا يُغْنى يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمُو أَجْمَعِينَ ﴿ مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ١ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ إِنَّ شُجَرَتَ ٱلۡبُطُونِ ٱلْأَثِيمِ اللهُ كَٱلْمُهْل يَغْلِي فِي ٱلْحَمِيمِ اللهِ خُذُوهُ فَأَعْتُلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ كَغَلَى رأسِه ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ مِنْ عَذَاب (11) ذُقُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ۞ (10) إِنَّ هَاذَا مَا كُنتُمُ بِهِ تَمْتَرُونَ اللهُ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ مَقَامٍ أُمِينِ شَ فِي جَنَّتٍ وَعِيُونٍ (19) وَإِسۡتَبۡرَقِ مُّتَقَبِلِينَ (0·) كَذَالِكَ سُندُسِ وَزَوَّجْنَاهُمُ<sub>و</sub> جِحُورِ عِينِ الله يَدْعُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ءَامِنِينَ الله يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْأُولَى وَوَقَاهُمُو عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ اللهُ فَضَلًا مِّن ٱلْمَوْتَةَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَكُهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ ٥ فَٱرْتَقِبْ إِنَّهُمُ مُرْتَقِبُونَ ٥

## سُورَةُ الْجَاثِيَةِ

#### بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمَّ تَنزيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَكِيمِ ١ إِنَّ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَفِي خَلْقِكُمُ وَمَا يَبُثُّ مِن دَآبَّةٍ ءَايَتُ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ ءَايَتُ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَتِهِ ع يُؤْمِنُونَ ٥ وَيْلُ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمِ ١ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعُهَا ۖ فَبَشِّرْهُ وبِعَذَابِ أَلِيمِ ۞ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَتِنَا شَيًّا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَتِهِكَ لَهُمُ عَذَابٌ مُّهِينُ ۞ مِّن وَرَآبِهِمُ جَهَنَّمُّ وَلَا يُغْنَى عَنْهُمُ مَا كَسَبُواْ شَيْئًا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُولِيَآءً وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ هَنذَا هُدَى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيْتِ رَبِّهِمُ لَهُمُ عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ أَلِيمٌ ۞ ۞ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ عِأْمُرِهِ ع وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ١ وَسَخَّرَ لَكُمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١

ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِيَ قُل لِّلَّذِينَ كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهُ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهُ عَ قَوْمًا بِمَا وَمَنُ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بَنى إِسْرَاءِيلَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكَمَ وَٱلنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمُ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمُو عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ الْأَمْرُ وَءَاتَيْنَهُمُو بَيّنَتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرُ الْأَمْرُ ٱخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمُ, يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهَ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّهُمُ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ شَيْعًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُهُمُ أُولِيَآءُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلَيُّ ٱلْمُتَّقِينَ ١ هَاذَا بَصَنّبِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن نَّجْعَلَهُمُ كَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآءُ هَحُيَاهُمُ وَمَمَاتُهُمُّ سَآءَ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ الله وَخَلَقَ مَا يَحْكُمُونَ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمُو لَا يُظْلَمُونَ ١

أَفَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَهَهُو هَوَلهُو وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِشَوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ ١ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهُرُ وَمَا لَهُمُ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمُ عَاكِتُنَا بَيِّنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمُ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱثْتُواْ بِاَبَابِنَا إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ١ قُل ٱللَّهُ يُحْيِيكُمُ ثُمَّ يُمِيتُكُمُ ثُمَّ يَجِمَعُكُمُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ١٠ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ هَنذَا كِتَبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمُ بِٱلْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ١ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَيُدْخِلُهُمُ وَبُّهُمُ فِي رَحْمَتِهِ كَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَلَمْ تَكُنُ ءَايَتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمُ وَلَاسْتَكْبَرْتُمُ وَكُنتُمُ قَوْمَا هَّجْرِمِينَ اللهِ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمُو مَا نَدُرى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحُنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ١

وَبَدَا لَهُمُ سَيِّاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِمُ مَا كَانُواْ بِهِ عَيْمُ يَسْتَهُزِءُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَلَكُمُ كَمَا نَسِيتُمُ لِقَآءَ يَوْمِكُمُ هَنذَا وَمَأُولِكُمُ النَّارُ وَقِيلَ الْيَوْمَ لَللَّهِ هُرُوَا وَمَا لَكُمُ مِن نَنصِرِينَ فَ ذَلِكُمُ بِأَنَّكُمُ النَّكَدُ تُمُ النَّكِمُ مَا لَكُمُ مَا اللَّهِ هُرُواً وَمَا لَكُمُ مِن نَنصِرِينَ فَ ذَلِكُمُ بِأَنَّكُمُ النَّكَمُ النَّكَمُ اللَّهُ هُرُواً وَمَا لَكُمُ مَا اللَّهُ هُرُ اللَّهُ هُرُونَ مِنْهَا وَلَا هُمُ يُسْتَعْتَبُونَ فَ وَعَرَّتُكُمُ الْمُنَوْتِ وَرَبِّ اللَّمَاوَتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

#### بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

حمَّ تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحُقِ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ۞ قُلُ أَرَءَيْتُمُ, مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمُ, شِرُكُ فِي دُونِ ٱللَّهِ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمُ, شِرُكُ فِي دُونِ ٱللَّهِ مَن اللَّهُ مَن عَلْمٍ إِن كُنتُمُ, مَا وَمَن أَصْلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن صَادِقِينَ ۞ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا الْمُهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَونَ الْمُ الْهُ الْمُؤْمِ الْهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَؤْمُ اللَّهُ مَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمُ أَعْدَآءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمُ كُفِرِينَ ٥ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمُ وَايَتُنَا بَيّنَتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُمُ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ ۗ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ كَفَى بِهِ صَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعَا مِّنَ ٱلرُّسُل وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمُّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىَّ وَمَا أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ قُل أَرَءَيْتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِ ع وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَعَامَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ مَ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ ع فَسَيَقُولُونَ هَاذَا إِفْكُ قَدِيمٌ ۞ وَمِن قَبْلِهِ كَتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلاَا كِتَبُ مُّصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبيَّا لِيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشَرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحُزَنُونَ ١ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسُنّا حَمَلَتُهُ أَمُّهُ وَكُرْهَا وَوَضَعَتُهُ و كَرْهَا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ وَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرّيَّتي اللهِ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أُوْلَتِبِكَ ٱلَّذِينَ يُتَقَبَّلُ عَنْهُمُ أَحْسَنُ مَا عَمِلُواْ وَيُتَجَاوَزُ عَن سَيِّعَاتِهِمُ فِي أَصْحَب ٱلْجِنَّةُ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفَّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِيَ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَنذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١ أُوْلَنِيكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمِ قَدُ خَلَتُ مِن قَبْلِهِمُ مِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسَ إِنَّهُمُ كَانُواْ خَسِرِينَ ١ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَّا عَمِلُواْ وَلِيُوَقِّيَهُمُ أَعْمَلَهُمُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ۞ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ ءَأَذَهَبْتُمُ, طَيِّبَاتِكُمُ, فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُمُ بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجُزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمُ تَفْسُقُونَ ١

۞وَٱذْكُر أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَر قَوْمَهُ و بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ ١ قَالُواْ أَجِئَتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمُ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَىٰكُمُ قَوْمَا تَجُهَلُونَ ۞ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمُ قَالُواْ هَاذَا عَارِضُ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُمُ وِبِهِ وَيِحُ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا تَرَىٰ إِلَّا مَسَكِنَهُم ﴿ كَذَالِكَ نَجُزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَلَقَدُ مَكَّنَّاهُمُ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمُ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمُ سَمْعَا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةَ فَمَا أَغْنَىٰ عنهم سمعهم وَلَا أَبْصَارُهُمُ وَلَا أَفْءِدَتُهُمُ مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِالْيَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِمُ, مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ١٠ وَلَقَدُ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمُ مِنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ۞ قُرْبَانًا عَالِهَةً فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ بَلُ ضَلُّواْ عَنْهُمُّ, وَذَالِكَ إِفْكُهُمُ, وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٧

نَفَرَا مِّنَ ٱلْجِنَّ يَسْتَمِعُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ قَالُواْ وَلُّواْ إِلَىٰ قَوْمِهمُ فَلَمَّا حَضَرُوهُ مُنذِرينَ ۞ قَالُواْ يَلقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى ٱلْحُقّ ا يَنْقَوْمَنَا أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُّسْتَقِيمِ بِهِ يَغْفِرُ لَكُمُ مِن ذُنُوبِكُمُ وَيُجِرْكُمُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وَمَن لَّا يُجِبُ دَاعِىَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُو مِن دُونِهِۦ أُوْلِيَآءُ أُوْلَنَبِكَ فِي ضَلَل مُّبِينِ ۞ أُوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ عَلَىٰ أَن يُحْدِى ٱلْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١٠٠٠ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَاذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُو تَكُفُرُونَ فَأَصْبِرُ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمُّ كَأَنَّهُمُ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةَ مِّن نَّهَارٍّ بَلَغُ فَهَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ ١

### سُورَةُ مُحَمَّدٍ

### بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَلَهُمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزَّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُ كَفَّرَ عَنْهُمُ سَيِّعَاتِهِمُ وَأَصْلَحَ بَالَهُمُ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَاطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ ۚ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمُ ۗ ۞ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرُبَ ٱلرَّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمُ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۞ ذَالِكَ ۗ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمُ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَكُمُ بِبَعْضٍ وَٱلَّذِينَ قَتَلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَهُمُ وَ سَيَهْدِيهِمُ وَيُصْلِحُ بَالَهُمُ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمُ ٧ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمُ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمُ ۗ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَا لَّهُمُ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمُ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ كَرهُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمُ ۞ ۞أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴿ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ۗ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمُ ١

\_ 0 . \ \_

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَاتِ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَلُمُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَّهُمُ ۗ ۞ وَكَآبِن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةَ مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِي أَخْرَجَتُكَ أَهْلَكْنَهُمُ فَلَا نَاصِرَ لَهُمُ ۞ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبّهِ - كَمَن زُيّنَ لَهُ و سُوٓءُ عَمَلِهِ - وَٱتَّبَعُواْ أَهُوَآءَهُمُ وَ مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۚ فِيهَا أَنْهَارُ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ أَسِن وَأَنْهَارُ مِّن لَّبَنِ لَّمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ و وَأَنْهَارُ مِّنْ خَمْرِ لَّذَّةِ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارُ مِّنْ عَسَلِ مُّصَفَّى ۖ وَلَهُمُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةُ مِّن رَّبِّهِمُّ كَمَنْ هُوَ خَلِكُ فِي ٱلنَّار وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمُ اللهُ وَمِنْهُمُ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُواْ أَهْوَآءَهُمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمُ هُدَى وَءَاتَلهُمُ تَقُولهُمُ اللَّاعَةَ اللَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمُ بَغْتَةً فَقَد جَآءَ أَشُرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمُ إِذَا جَآءَتُهُمُ ذِكْرَىٰهُمُ ۗ اللَّهُ وَٱسۡتَغۡفِر لِذَنَبِكَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغۡفِر لِذَنَبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمُ وَمَثْوَلَكُمُ ۞

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزَّلَتُ سُورَةً ۖ فَإِذَا أُنزِلَتُ سُورَةٌ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَرَضُ مُّحُكَمَةُ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمُو ١ طَاعَةُ وَقَوْلُ مَّعْرُوفُ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُواْ ٱللَّهَ فَهَلُ عَسَيْتُمُ إِن تَوَلَّيْتُمُ أَن تُفْسِدُواْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُو ٣ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمُ ۚ ۞ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمُ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمُ اللَّهُ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَانَ أُمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقُفَالُهَا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَنُ سَوَّلَ لَهُمُ وَأَمْلَىٰ اللَّهُ عَالَوا لِلَّذِينَ كَرهُوا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَابِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمُو إذَا ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطَ ٱللَّهَ (1) أُمْ حَسِبَ وَكَرهُواْ رضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمُ ۗ ۞ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَانَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَضْغَانَهُمُ

وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَكَهُمُ فَلَعَرَفْتَهُمُ بِسِيمَهُمُ وَلَتَعْرِفَنَّهُمُ فِي لَحْن ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ إِنَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمُ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَلِهِدِينَ مِنكُمُ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمُ ١٠٠٠ إِنَّ إِنَّ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُّواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلَهُمُ اللَّهُ مَوْ اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمُ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُ ١ فَلَا تَهنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمُ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمُ ۚ ۞ إِنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوُّ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْعَلْكُمُ أَمْوَالَكُمُ اللهَ إِن يَسْعَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَلَنَكُمُ ۞ هَأَنتُمُ هَاؤُلآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُمْ مَن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفُسِهِ - وَٱللَّهُ ٱلْغَنيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمُ وثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُمُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## سُورَةُ الفَتْحِ بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُّبِينَا ۞ لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِّرَطًا مُّسْتَقِيمَا ١ وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۞ هُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوب ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُواْ إِيمَانَا مَّعَ إِيمَانِهِمُّ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمُو سَيَّاتِهم وَكَانَ ذَالِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ٥ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِمُ دَآبِرَةُ ٱلسُّوَءِ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ بأُللَّهِ ظَنَّ وَلَعَنَهُمُ وَأَعَدَّ لَهُمُ جَهَنَّم وَسَآءَتُ مَصِيرًا ۞ وَلِلَّهِ جُنُودُ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ إِنَّا شَاهِدَا وَمُبَشِّرَا وَنَذِيرًا ۞ لِّيُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَيُوَقِّرُوهُ وَ وَيُسَبِّحُوهُ وَ بُكُرَةً وَأُصِيلًا ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ أَيْدِيهِمُ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَنِهَدَ عَلَيْهِ ٱللَّهَ فَسَنُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسۡتَغۡفِرُ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلۡسِنَتِهِمُ مَا لَيۡسَ فِي قُلُوبِهِمُ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ بِكُمُ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمُ نَفْعًا ۚ بَلَ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ كَانَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمُ أَبَدَا وَزُيّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمُ وَظَنَنتُمُ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمُ قَوْمَا بُورًا ١ وَمَن لَّمَ يُؤْمِنَ بَٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ۞ وَلِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمُ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمُ يُريدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَكَمَ ٱللَّهِ ۚ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمُ, قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبُلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحُسُدُونَنَا بَلِ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١

قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِى بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمُ أَوْ يُسْلِمُونَ ۖ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَا ۗ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ كَمَا تَوَلَّيْتُمُ مِن قَبْلُ يُعَذِّبُكُمُ عَذَابًا أَلِيمَا ١ لَيُسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَبٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَبٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبٌ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ جَنَّتٍ جَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ١ هَلَ هَلَوُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ و عَذَابًا أَلِيمًا ١ هَا هَا هَا اللَّهُ عَن ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمُ وَأَثَابَهُمُ فَتُحَا قَرِيبَا ١ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةَ يَأْخُذُونَهَا ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُ هَذِهِ عَكَنَّ أَيْدِى ٱلنَّاسِ عَنكُمُ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمُ صِّرَطًا مُّسْتَقِيمًا ۞ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَّواْ ٱلْأَدْبَرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدُ خَلَتُ مِن قَبُلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٣

وَهُوَ ٱلَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمُ عَنكُمُ وَأَيْدِيَكُمُ عَنْهُمُ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمُ عَلَيْهِمُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُم، عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ هَجِلَّهُ وَلَوْلًا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءُ مُّؤُمِنَاتُ لَّمُ تَعْلَمُوهُمُ أَن تَطَعُوهُمُ فَتُصِيبَكُمُ مِنْهُمُ مَعَرَّةً مُ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ لَوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَلهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُو عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُم كَلِمَة ٱلتَّقُوى وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَا ١ لَّقَدُ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقُّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمُ وَمُقَصِّرينَ ٱلْحَرَامَ إِن فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتُحَا قَرِيبًا ۞ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وِ بِٱلْهُدَىٰ وَدِين ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١

عُكَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُّ وَرَاهُمُ وَرَعُونَا سِيمَاهُمُ وَرَاهُمُ وَرَعُونَا سِيمَاهُمُ فَيُلهُمُ وَلَا اللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُمُ فِي وَرَهُو وَاللَّهُ مَثَلُهُمُ فِي وَجُوهِهِمُ مِنْ أَثَرِ ٱلسُّجُوذِ ذَالِكَ مَثَلُهُمُ فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمُ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمُ فِي اللَّهُ وَمَثَلُهُمُ فِي اللَّهُ وَمَثَلُهُمُ فِي اللَّهُ وَمَثَلُهُمُ فَي اللَّهُ وَمَثَلُهُمُ فَي اللَّهُ وَمَثَلُهُمُ فَي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

### سُورَةُ الحُجُرَاتِ بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱتَّقُواْ اللَّهَ آلَذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ۞ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُواتَكُمُ, فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجُهَرُواْ لَهُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمُ الْصَوَتَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجُهَرُواْ لَهُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمُ لِيَعْضِ أَن تَخْبَطَ أَعْمَلُكُمُ وَأَنتُمُ لَا تَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ اللَّهِ أَوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ ٱللَّذِينَ المُتَحَنَ يَغُضُّونَ اللَّهِ أَوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ ٱلمُتَحَنَ يَغُضُونَ اللَّهِ أَوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ ٱلمُتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ لِللَّهُ قُلُوبَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ قُلُوبَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْوبَةً مَن اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ عَظِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ عَظِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيهُ عَلَيهُ مَن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ الْحَثَرُهُمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَلَوْ أَنَّهُمُ صَبَرُواْ حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا جِجَهَلَةِ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمُ نَدِمِينَ ١ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ فِيكُمُ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمُ فِي كَثِيرِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُّمُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمُ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أُوْلَىٰبِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ۞ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدُلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ١ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمُّو وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمُ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمُ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِعُسَ ٱلْإَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانَ وَمَن لَّمُ يَتُبُ فَأُوْلَنِيكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١

يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنّ إِنْهُ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُمُ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمُ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمُ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَكُمُ مِن ذَكَرِ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبَا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمُ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۞ هَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمُّ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و لَا يَلِتُكُمُ مِنْ أَعْمَلِكُمُ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ١ قُلُ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَىَّ إِسْلَمَكُمْ بِلِ ٱللَّهُ يَمُنَّ عَلَيْكُمُ أَنْ هَدَلْكُمُ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمُ صَلِقِينَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١

#### سُورَةُ قَ

#### بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قَ وَٱلْقُرَانِ ٱلْمَجِيدِ ۞ بَلْ عَجِبُواْ أَن جَآءَهُمُ مُنذِرٌ مِّنْهُمُ فَقَالَ ٱلْكَافِرُونَ هَاذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ۞ أَ.ذَا مُثْنَا وَكُنَّا تُرَابَا ۗ ذَالِكَ رَجْعُ بَعِيدٌ ۞ قَد عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُم ۗ وَعِندَنَا كِتَبُ حَفِيظٌ ۞ بَلُ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمُ فَهُمُ فِي أُمْرِ مَّرِيجٍ ۞ أَفَلَمُ يَنظُرُواْ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمُ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ۞ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۞ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدِ ا اللَّهُ مَاءَ مُلَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّتِ اللَّهُمَاءِ مَآءَ مُّبَرِّكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّتِ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ۞ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ۞ رِّزْقَا لِّلْعِبَادِ ۗ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةَ مَّيْتَا كَذَالِكَ ٱلْخُرُوجُ ۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمُ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِ وَثَمُودُ ١٠ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعِ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ أَفَعَيِينَا بِٱلْخُلْقِ ٱلْأُوَّلِ بَلْ هُمُ فِي لَبْسِ مِّنُ خَلْقِ جَدِيدٍ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُوسُ بِهِ عَنْهُ أَوْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ١ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدُ ١ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ١ وَجَآءَتُ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقُّ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ وَتَحِيدُ ۞ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ١ وَجَآءَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ ١ لَّقَدُ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ١ وَقَالَ قَرِينُهُ و هَاذَا مَا لَدَىَّ عَتِيدٌ ۞ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّار عَنِيدٍ ۞ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ۞ ٱلَّذِى جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُو فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ۞ قَالَ قَرِينُهُو رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُو وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١ قَالَ لَا تَخْتَصِمُواْ لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمُو بِٱلْوَعِيدِ ١ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ١ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأُتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ۞ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿ هَٰذَا مَا يُوعَدُونَ لِكُلِّ أُوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَّنَ خَشِيَ ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيبِ ١ الدُّخُلُوهَا بِسَلَمِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ١٥ لَهُمُ مَا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ١٥

وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمُ مِن قَرْنٍ هُمُ أَشَدُّ مِنْهُمُ بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَادِ هَلْ مِن هَجِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ و قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدُ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مِن لُّغُوبِ ﴿ فَأَصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ١ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ ٱلسُّجُودِ ۞ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَريبِ ۞ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقَّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴿ إِنَّا نَحُنُ نُحْي - وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ۞ يَوْمَ تَشَقَقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمُ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرُ ۞ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ۗ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمُ بِجَبَّارِ ۖ فَذَكِّرُ بِٱلْقُرَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ١

# سُورَةُ الذَّارِيَاتِ

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلذَّرِيَتِ ذَرْوَا ۞ فَٱلْحَلْمِلَتِ وِقُرَا ۞ فَٱلْجَلْرِيَتِ يُسْرَا ۞

فَٱلْمُقَسِّمَتِ أَمْرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ ۞ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَقِعُ ۞

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ۞ إِنَّكُمُ لَفِي قَوْلٍ هُّغْتَلِفٍ ۞ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ ۞ قُتِلَ ٱلْخَرَّصُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمُ, فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ۞ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّين ۞ يَوْمَ هُمُ عَلَى ٱلنَّار يُفْتَنُونَ ۞ ذُوقُواْ فِتَنَتَكُمُ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُمُ بِهِ تَسْتَعُجِلُونَ ١ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعِيُونِ ا ءَاخِذِينَ مَا ءَاتَنْهُمُ رَبُّهُم إِنَّهُمُ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُحُسِنِينَ ١ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ١ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمُ يَسْتَغْفِرُونَ ١ وَفِي أُمْوَالِهِمُ, حَقُّ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١٠ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِّلْمُوقِنِينَ ۞ وَفِي أَنفُسِكُمُّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمُ وَمَا تُوعَدُونَ ۞ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ ۚ لَحَقُّ مِّثَلَ مَا أَنَّكُمُ تَنطِقُونَ ١ هُلُ أَتَلكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ مَ فَقَالُواْ سَلَما قَالَ سَلَمُ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ١ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ عَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ١ فَقَرَّبَهُ و إِلَيْهِمُ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأُوْجَسَ مِنْهُمُ حَيِفَةً قَالُواْ لَا تَخَفَ وَبَشَّرُوهُ وِغُلَمٍ عَلِيمِ فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأْتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتُ وَجْهَهَا وَقَالَتُ عَجُوزٌ عَقِيمُ قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ه قَالَ فَمَا خَطْبُكُمُ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ١ قَالُواْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجُرمِينَ اللَّ النُرْسِلَ عَلَيْهِمُ حِجَارَةً مِّن طِينِ اللهُ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ١ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ وَتَرَكْنَا فِيهَا ءَايَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَهُ وَإِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَنِ مُّبِينِ ۞ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَحِرٌ أَوْ مَجْنُونُ ۞ فَأَخَذْنَهُ و وَجُنُودَهُ فَنَبَذُنَّهُمُ فِي ٱلْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ۞ وَفِي عَادٍ إِذْ أُرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرّيحَ ٱلْعَقِيمَ ١ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ١ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمُ تَمَتَّعُواْ حَتَّىٰ حِينٍ ١٠ فَعَتَواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمُو يَنظُرُونَ ١٠٠٠ فَمَا ٱسۡتَطَاعُواْ مِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ ۞ وَقَوْمَ نُوحِ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ ١ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ١ وَٱلْأَرْضَ فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ۞ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ لَذَّكَّرُونَ ۞ فَفِرُّواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ وَنَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ إِنِّي لَكُمُ مِنْهُ و نَذِيرُ مُّبِينُ ١ كَذَالِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ, مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ هَجُنُونُ ۞ أَتَوَاصَواْ بِهِ ۚ بَلْ هُمُ, قَوْمُ طَاغُونَ ۞ فَتَوَلَّ عَنْهُمُ, أَوْ هَجُنُونُ ۞ أَتَوَاصَواْ بِهِ ۚ بَلْ هُمُ وَقَوْمُ طَاغُونَ ۞ فَتَوَلَّ عَنْهُمُ وَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ۞ وَذَكِّرُ فَإِنَّ الدِّكُرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا خَلَقْتُ الْجُورِ ۞ مَا أُرِيدُ مِنْهُمُ مِن رِّزْقِ خَلَقْتُ الْجُنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ مَا أُرِيدُ مِنْهُمُ مِن رِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۞ فَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوّةِ الْمَتِينُ ۞ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوتِ الْمَتِينُ ۞ فَإِنَّ اللَّهُ مُو اللَّرَاقُ ذُو الْمُقَوقِ الْمُورِ وَمَا أُرِيدُ اللَّهُ مَا أُرِيدُ اللَّهُ مُو اللَّوْرِ الْمُعُولِ ۞ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ الَّذِى يُوعَدُونَ ۞ مَن اللَّهُ اللَّورِ اللَّوْرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُو اللَّورِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي يُوعَدُونَ ۞ مَن لِلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللِهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَ

## بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلطُّورِ وَكِتَابِ مَّسْطُورِ ۞ فِي رَقِّ مَّنشُورِ ۞ وَٱلْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ۞ وَٱلْبَيْتِ الْمَسْجُورِ ۞ إِنَّ الْمَعْمُورِ ۞ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۞ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ ۞ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرَا ۞ وَتَسِيرُ ٱلجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَويْلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ۞ مَوْرَا ۞ فَويْلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ۞ النَّيْنَ ۞ النَّيْنَ هُمُ وَيْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ۞ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ مَهَمُ وَيْ اللَّهُ مَا يُومَ يَدُعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَمَ وَعَالَ هَذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُمُ بِهَا تُحَذِّبُونَ ۞ جَهَنَمَ وَعَالَ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللِهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ

أَفَسِحْرٌ هَاذَا أَمُ أَنتُمُ لَا تُبْصِرُونَ ۞ ٱصْلَوْهَا فَٱصْبِرُواْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُم إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُم، تَعْمَلُونَ ١ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمٍ ١ فَكِهِينَ بِمَا عَاتَلهُمُ رَبُّهُمُ وَوَقَلْهُمُ وَبُّهُمُ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيٓاً بِمَا كُنتُمُ, تَعْمَلُونَ ۞ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةً ۗ وَزَوَّجَنَاهُمُ, بِحُورِ عِينِ ۞ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمُ ذُرِّيَّتُهُمُ بِإِيمَنِ أَلْحَقْنَا بِهِمُ ذُرِّيَّتَهُمُ وَمَا أَلِتُنَهُمُ مِنْ عَمَلِهِمُ مِن شَيْءٍ كُلُّ ٱمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينُ اللهِ وَأَمْدَدُنَاهُمُ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمِ مِمَّا يَشْتَهُونَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأُسًا لَّا لَغْوَ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمَ ١ ۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ غِلْمَانُ لَّهُمُ كَأَنَّهُمُ لُؤْلُؤُ مَّكُنُونُ ١٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمُ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ۞ قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبُلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۞ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ٥ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهَ وَ إِنَّهُ و هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَذَكِّرُ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا هَجُنُونٍ ۞ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرُ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ۞ قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمُ مِنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ۞

أَمْ تَأْمُرُهُمُ الْحُلَمُهُمُ بِهَذَا أَمْ هُمُ قَوْمٌ طَاغُونَ ١٠٠ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ مِبَل لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُواْ صَلدِقِينَ اللهِ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ اللهَ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ ١٠ أَمْ عِندَهُمُ خَزَآبِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصِّيْطِرُونَ ۞ أَمْ لَهُمُ سُلَّمُ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمُ بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ اللهُ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ۞ أَمْ تَسْعَلُهُمُ ۖ أَجْرًا فَهُمُ مِن مَّغْرَمِ مُّثُقَلُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمُ يَكْتُبُونَ ۞ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدَأُ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ۞ أَمْ لَهُمُ, إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ وَإِن يَرَوْاْ كِسْفَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ١٠ فَذَرْهُمُ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يَصْعَقُونَ ۞ يَوْمَ لَا يُغْنَى عَنْهُمُ كَيْدُهُمُ شَيْئًا وَلَا هُمُ يُنصَرُونَ ۞ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابَا دُونَ ذَالِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُو لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَٱصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا ۗ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبُّكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَإِذْبَارَ ٱلنُّجُومِ ۞

## سُورَةُ النَّجْمِ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ١ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمُ وَمَا غَوَىٰ ١ وَمَا يَنطِقُ عَن ٱلْهَوَىٰ اللهِ اللهِ وَحَى يُوحَىٰ اللهُ وَحَىٰ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فَٱسۡتَوَىٰ ۞ وَهُوَ بِٱلْأُفُقِ ٱلْأَعۡلَىٰ ۞ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۞ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۞ فَأَوْجَىٰ إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْجَىٰ ۞ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۞ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۞ وَلَقَدُ رَءَاهُ فَزُلَةً أُخْرَىٰ ۞ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ١ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ١ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ شَ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ شَ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ۞ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ۞ وَمَنَوْءَةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأَخْرَىٰ ۞ أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنتَىٰ ۞ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةُ ضِئْزَىٰ ۞ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَآهُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمُ وَءَابَآؤُكُمُ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُمُ مِن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰ ١ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ۞ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ۞ ۞ وَكُم مِّن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ لَا تُغْنى شَفَاعَتُهُمُ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَتِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَىٰ ١ وَمَا لَهُمُ وَبِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنى مِنَ ٱلْحَقّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُردُ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ۞ ذَالِكَ مَبْلَغُهُمُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱهْتَدَىٰ ۞ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَسَّئُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى ١ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَنبِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمُ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمُ إِذْ أَنشَأَكُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمُ أَجِنَّةُ فِي بُطُونِ أُمَّهَتِكُمُّ فَلَا تُزَكُواْ أَنفُسَكُمُّ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱتَّقَىٰ ۞ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ ۞ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ۞ أُعِندَهُ و عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ ١ اللهِ اللهُ الل مُوسَىٰ ۞ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّى ۞ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۞ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَن إِلَّا مَا سَعَىٰ ۞ وَأَنَّ سَعْيَهُ و سَوْفَ يُرَىٰ ﴿ ثُمَّ يُجْزَلهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَى ۞ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ و هُوَ أُضْحَكَ وَأُبْكِي ﴿ وَأُنَّهُ وَأُنَّهُ و هُوَ أَمَاتَ وَأُحْيَا

وَأَنَّهُ وَ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلأُنثَىٰ ۚ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمُنَىٰ ۚ فَا وَأَنَّهُ وَ وَأَنَّهُ وَ وَأَنَّهُ وَ وَأَنَّهُ وَ وَأَنَّهُ وَ وَأَنَّهُ وَ وَأَنَّهُ وَوَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَوَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَوَا فَمَا رَبُّ ٱلشِّغْرَىٰ فَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبُلُ إِنَّهُمُ كَانُواْ هُمُ وَأَظْغَىٰ فَ وَأَلْمُؤْتَفِكَةَ أَهُوىٰ فَ فَعَشَّلُهَا مَا غَشَى فَ فَيَأَيِ عَالاَءِ رَبِّكَ وَأَلُمُؤْتَفِكَةً أَهُوىٰ فَ فَعَشَّلُهَا مَا غَشَى فَ فَيَأَيِ عَالاَءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ فَ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلأُولَىٰ فَ أَوْفِ ٱلْإِنْفَةُ فَ وَلَا تَبُكُونَ فَ وَأَنْتُمُ مَلَا اللهِ كَاشِفَةً فَى النَّهُ مِلَا اللهِ كَاشِفَةً فَى النَّهُ مَلِكُونَ هَا وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبُكُونَ فَ وَأَنْتُمُ مَلِونَ هَا مُعُونَ وَلَا تَبُكُونَ فَ وَأَنْتُمُ مَلِونَ هَا مَلُولًا فَيْ وَأَعْبُدُواْ اللهِ وَاعْبُدُواْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

## سُورَةُ القَمَرِ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ۞ وَإِن يَرَوْاْ ءَايَةَ يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرُ مُّسْتَقِرُ ۞ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرُ ۞ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرُ ۞ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرُ ۞ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرُ ۞ وَلَقَدُ جَآءَهُمُ وَكُلُّ الْمُنِ مُّسْتَقِرُ ۞ وَلَقَدُ جَآءَهُمُ مِنَ ٱلْأَنْبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ ۞ حِكْمَةُ بَلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ وَلَقَدُ جَآءَهُمُ مِنَ ٱلْأَنْبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ ۞ حِكْمَةُ بَلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ ٱلتَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكِرٍ ۞ التَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُصُرٍ ۞ التَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُصْرٍ ۞

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمُ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمُ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ٧ مُّهُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ ﴿ يَقُولُ ٱلْكَافِرُونَ هَاذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۞ ٥كَذَّبَتُ قَبْلَهُمُ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونُ وَٱزْدُجِرَ ۞ فَدَعَا رَبَّهُ وَ أَنِّي مَغْلُوبُ فَٱنتَصِرُ ﴿ فَفَتَحْنَا أَبُوابَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِر ﴿ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عِيُونَا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَى أَمْرِ قَدْ قُدِرَ ١ وَحَمَلْنَهُ وَ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَحٍ وَدُسُرِ ۞ تَجُرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءَ لِّمَن كَانَ كُفِرَ ١ وَلَقَد تَّرَكْنَاهَا ءَايَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ١ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ۞ كَذَّبَتُ عَادُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ إِنَّا أُرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ, رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ شَ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمُ أَعْجَازُ نَخْلِ مُّنقَعِرِ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدُ يَسَّرْنَا ٱلْقُرَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ۞ كَذَّبَتُ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ۞ فَقَالُواْ أَبَشَرَا مِّنَّا وَرحِدًا نَّتَّبِعُهُ و إِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَلِ وَسُعُرِ ١٠٠٠ أَ. لَقِيَ ٱلذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ۞ سَيَعْلَمُونَ غَدَا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ۞ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتُنَةً لَّهُمُ فَٱرْتَقِبْهُمُ وَٱصْطَبِرُ ٧

وَنَبِّئُهُمُ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُم أُو كُلُّ شِرْبِ مُحْتَضَرٌ ١ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمُ فَتَعَاظَىٰ فَعَقَرَ ١٠ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ١٠ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِر ١ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِن مُّدَّكِرِ ١ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطٍّ نَّجَّيْنَاهُمُ بِسَحَرِ ١٠ نِّعْمَةً مِّن عِندِنَا ۚ كَذَالِكَ نَجُزى مَن شَكَرَ ۞ وَلَقَدُ أَنذَرَهُمُ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْاْ بِٱلتُّذُر اللهِ وَلَقَدُ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمُ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُر ۞ وَلَقَدُ صَبَّحَهُمُ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ۞ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُر اللهِ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ١ وَلَقَدُ جَآءَ الَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ اللَّهُ كَذَّبُواْ بِّايَتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ۞ أَكُفَّارُكُمُ خَيْرٌ مِّنْ أُوْلَنِكُمُ أَمْ لَكُمُ بَرَآءَةُ فِي ٱلزُّبُرِ ۞ أَمْ يَقُولُونَ خَنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ۞ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ ۞ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ۞ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرِ ۞ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمُ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ۞ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَر ۞

وَمَا أَمُرُنَا إِلَّا وَرِحِدَةُ كَلَمْجِ بِٱلْبَصِرِ ۞ وَلَقَدُ أَهْلَكْنَا أَمُرُنَا إِلَّا مِن مُّدَّكِرٍ ۞ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ۞ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ۞ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَظَرُ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي وَكُلِيرٍ مُّسْتَظَرُ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي وَكُبِيرٍ مُّسْتَظرُ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي وَكُبِيرٍ مُّسْتَظرُ ۞ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُّقْتَدِرٍ ۞ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُّقْتَدِرٍ ۞

سُورَةُ الرَّحْمَانِ بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلرَّحْمَنُ عَلَّمَ ٱلْقُرَانَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ ۞ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ۞ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ۞ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۞ وَٱلشَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ۞ أَلَا تَطْغَوْاْ فِي ٱلْمِيزَانِ ۞ وَٱلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ۞ أَلَا تَطْغَوْاْ فِي ٱلْمِيزَانِ ۞ وَأَلْأَرْضَ وَأَقِيمُواْ ٱلْمِيزَانَ ۞ وَٱلْأَرْضَ وَٱلْأَرْضَ وَالْأَنْمِ فِيهَا فَكِهَةُ وَٱلنَّخُلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ۞ وَالنَّخُلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ۞ وَالْخَبُ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ۞ خَلَقَ ٱلْجَآنَ مِن صَلْصَلِ كَٱلْفَخَارِ ۞ وَخَلَقَ ٱلْجَآنَ مِن حَلْمَلُ كَٱلْفَخَارِ ۞ وَخَلَقَ ٱلْجَآنَ مِن مَن صَلْصَلِ كَٱلْفَخَارِ ۞ وَخَلَقَ ٱلْجَآنَ مِن مَن صَلْصَلِ كَٱلْفَخَارِ ۞ وَخَلَقَ ٱلْجَآنَ مِن مَلْصَلِ كَٱلْفَخَارِ ۞ وَخَلَقَ ٱلْجَآنَ مِن مَن مَلْمَلُ كَٱلْفَخَارِ ۞ وَخَلَقَ ٱلْجَآنَ مِن مَلْمَلُ مَا مُعْرَبَيْنِ ۞ فَبِأَيِ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَبَلَى مَن مَلْمَلُ مَالِحِ مِن قَارِحٍ مِن اللَّهِ وَرَبِّ مَن اللَّهُ وَرَبُ الْمَغُوبَيْنِ ۞ فَبِأَيِ ءَالَآءِ وَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَرَبُ ٱلْمَعْرِبَيْنِ ۞ فَبِأَيِ ءَالَآءِ وَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَرَبُ ٱلْمَعْرِبَيْنِ ۞ فَبِأَيِ عَالَاءِ وَإِلَاءٍ وَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَرَبُ ٱلْمُعْرِبَيْنِ ۞ فَبِأَي عَالَاءِ وَإِلَى عَلَى وَرَبُ مُنْ الْمُعْرِبَيْنِ ۞ فَبِأَي عَالَاءِ وَرَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ ۞

مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿ فَبِأَيِّ عَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَخُرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤَلُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشَاتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَمِ ١ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبُّكَ ذُو ٱلْجِلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٥ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ يَسْعَلُهُ و مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ۞ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ سَنَفُرُغُ لَكُمُ أَيُّهَ ٱلثَّقَلَانِ ۞ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَمَعْشَرَ ٱلْحِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ أَن تَنفُذُواْ مِنُ أَقُطَارِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شِوَائُظ مِّن نَّارٍ ﴿ وَنُحَاسِ فَلَا تَنتَصِرَانِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا كَٱلدِّهَانِ شَ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً تُكَذِّبَانِ شَ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَيَوْمَبِذٍ لَّا يُسْئَلُ إِنْسُ وَلَا جَآنُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَٱلْأَقَدَامِ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمُو فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي

فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ هَندِهِ حَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ عَانِ ۞ فَبِأَيِّ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ حَتَّتَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ ذَوَاتَا أَفْنَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجُريَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا مِن كُلّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ۞ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانِ ١٠٠٠ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٠ فِيهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمُ وَلَا جَآنٌ ٥٠ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٠ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلَ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَن إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ۞ فَبِأَيِّ عَالَاءِ رَبَّكُمَا الله فَبِأَيّ ا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ عَالَاءِ رَبَّكُمَا فَبأَيّ ءَالَآءِ رَبّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهَ الله مُدُهَآمَّتَانِ الله ١٠٠٥ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فِيهِمَا فَكِهَةُ وَنَخُلُ وَرُمَّانُ ١ فَي فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ

فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانُ اللهِ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ حُورُ مَّقُصُورَتُ فِي الْخِيَامِ اللهِ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ عَلَيْ مَا لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمُ وَلَا جَآنُّ اللهِ فَبِأَيِّ فَبِأَيِّ عَلَى رَفْرَفٍ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانٍ اللهِ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ وَالْإِكْرَامِ اللهِ وَالْإِنْ وَالْهُ وَالْلِهُ وَالْإِلْ وَالْهُ وَالْهِ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهِ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْمُ وَالْهُ وَالْمُؤْمِ وَالْهُ وَالْمُؤْمِ وَالْهُ وَالْمُؤْمِ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْمُؤْمِ وَالْهُ وَالْمُؤْمِ وَالْهُو وَالْمُؤْمِ وَالْهُمُ وَالْهُو وَالْمُؤْمِ وَال

## سُورَةُ الْوَاقِعَةِ

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةُ ۞ خَافِضَةُ رَّافِعَةُ ۞ لَإِذَا رُجَّتِ ٱلْوَرْضُ رَجَّا ۞ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ۞ فَكَانَتُ هَبَآءَ مُّنْبَثَا ۞ وَكُنتُمُ أَزُورَجَا ثَلَثَةَ ۞ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ ۞ وَٱلسَّيِقُونَ ۞ أَلْمَشْعَمَةِ ۞ وَالسَّيِقُونَ ۞ السَّيِقُونَ ۞ أَوْلَنَيِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ فَلَمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ ثُلَّةُ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ ۞ فَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ۞ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ۞

يَطُوفُ عَلَيْهِمُ, وِلْدَنُ مُّخَلَّدُونَ ۞ بِأَحْوَابِ وَأَبَارِيقَ ۞ وَكَأْسِ مِّن مَّعِينِ ١ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ ١ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ٣ وَلَحْمِ طَيْرِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ١ وَحُورٌ عِينُ كَأَمْثَل ٱللُّؤلُو ٱلْمَكْنُونِ ۞ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَمَا سَلَمَا ١ وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ ١ مَا أَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ ۞ فِي سِدْرِ تَخْضُودِ ۞ وَطَلْحٍ مَّنضُودِ ۞ وَظِلّ مَّمْدُودِ اللَّ وَمَآءِ مَّسْكُوبِ اللَّهِ وَفَكِهَةِ كَثِيرَةٍ اللَّهِ مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةِ ۞ وَفُرُشِ مَّرْفُوعَةٍ ۞ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءَ ۞ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ۞ عُرُبًا أَتْرَابَا ۞ لِّأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ۞ ثُلَّةُ مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ١ وَثُلَّةُ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ١ وَأُصْحَبُ ٱلشِّمَالِ ١ ا فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ وَظِلِّ مِّن يَحْمُومِ ا أُصْحَبُ ٱلشِّمَالِ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ۞ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ ۞ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَكَانُواْ يَقُولُونَ ۞ أَبِذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أَنَّا لَمَبْعُوثُونَ ٥٠ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ٥٠ قُلَ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ١٠ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ثُمَّ إِنَّكُمُ أَيُّهَا ٱلضَّآلُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ۞ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ۞ فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ۞ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْجَمِيمِ ۞ فَشَارِبُونَ شَرْبَ ٱلْهِيمِ ۞ هَاذَا نُزُلُهُمُ يَوْمَ ٱلدِّين ۞ نَحْنُ خَلَقْنَكُمُ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ۞ أَفَرَءَيْتُمُ مَا تُمْنُونَ ۞ ءَأَنتُمُ تَخُلُقُونَهُ المَّمُ لَحُنُ ٱلْخَالِقُونَ ١ كُنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ ١ عَلَىٰ أَن تُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمُ وَنُنشِعَكُمُ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَآءَةَ ٱلْأُولَى فَلَوْلَا تَذَّكَّرُونَ ١ أَفَرَءَيْتُمُ مَا تَحُرُثُونَ ۞ عَأْنتُمُ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّرعُونَ ۞ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُظَمًا فَظَلْتُمُو تَفَكَّهُونَ ١ ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ١ ﴿ بَل خَنُ مَحُرُومُونَ ۞ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ۞ ءَأَنتُمُ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنزِلُونَ ١٠ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ و أُجَاجَا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ۞ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ۞ ءَأَنتُمُ أَنشَأَتُمُ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنشِئُونَ ١٠٠٠ خَعُنُ جَعَلْنَهَا تَذَكِرَةَ وَمَتَنَعَا لِّلْمُقُوِينَ ۞ فَسَبِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۞ ۞فَلَا أُقُسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿ إِنّهُ لَقُرَانُ كَرِيمٌ ﴿ فِي كِتَبِ مَّكْنُونِ ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ هُوَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ يُحِيء وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ هُوَ ٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ لَّهُ مُلُكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمُ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمُ وَأَنفَقُواْ لَهُمُ أَجْرُ كَبِيرٌ ٧ وَمَا لَكُمُ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمُ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبَّكُمُ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمُ إِن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ ۞ هُوَ ٱلَّذِى يُنزِلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ عَ ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ لِّيُخْرِجَكُمُ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورَ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمُ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ۞ وَمَا لَكُمْ وَأَلَّا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُوْلَنَهِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةَ مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنُ بَعْدُ وَقَاتَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ هَن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِّفُهُ لَهُ وَلَهُ الَّجُرُّ كَرِيمٌ ١

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمُ بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَبِأَيْمَنِهِم ﴿ بُشُرَىكُم ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِن نُّوركُمُ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمُ فَٱلْتَمِسُواْ نُورَا ۖ فَضُرِبَ بَيْنَهُمُ بِسُورِ لَّهُ بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ يُنَادُونَهُمُ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمُّ قَالُواْ بَلَى وَلَكِنَّكُمُ فَتَنتُمُ أَنفُسَكُمُ وَتَرَبَّصْتُمُ وَٱرْتَبْتُمُ وَغَرَّتْكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُمُ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمُ فِدْيَةُ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُولِكُمُ ٱلنَّارُّ هِيَ مَوْلَىٰكُمُّ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ١ هُ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمُ لِذِكُر ٱللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمُّ, وَكَثِيرٌ مِّنْهُمُ فَاسِقُونَ ١ الْعَلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدُ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ۞ إِنَّ ٱلْمُصَدِّقِينَ وَٱلْمُصَدِّقَتِ وَأَقُرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَعَّفُ لَهُمُ وَلَهُمُ أَجْرٌ كَريمٌ ١

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمُ لَهُمُ أَجْرُهُمُ وَنُورُهُمُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا أُوْلَنِيكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ الْعَلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهْوُ وَزِينَةُ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمُ وَتَكَاثُرُ فِي وَٱلْأَوْلَدِ اللَّهِ كَمَثَل غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ و ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَلهُ و مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدُ وَمَغْفِرَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرضُوَانُ وَمَا ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ١ سَابِقُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبَّكُمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَلَى فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَابِ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞ لِّكَيْلَا مَا فَاتَكُمُ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا عَاتَىٰكُمُ وَٱللَّهُ تَأْسَوْاْ عَلَىٰ لَا يُحِبُّ كُلَّ هُخُتَالٍ فَخُورٍ ١ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١

لَقَدُ أُرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأُنزَلْنَا مَ ہُو ہِ مُعَهم لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسُطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ بَأْسُ شَدِيدُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُو بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحَا وَإِبْرَهِيمَ فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُ فَمِنْهُمُ مُهْتَدٍّ مِّنْهُمُ فَلْسِقُونَ ۞ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَأُفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رضُوَانِ ٱللَّهِ ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمُ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ أَجْرَهُمُ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمُ فَاسِقُونَ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ كِفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمُ فُورًا تَمْشُونَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠ لِّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ - مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١

## سُورَةُ المُجَادلَةِ بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قَولَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ۞ ٱلَّذِينَ يَظَّهَّرُونَ مِنكُمُ مِن نِسَآبِهِمُ مَا هُنَّ أُمَّهَتِهِمُّ إِنْ أُمَّهَتُهُمُ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمُّ وَإِنَّهُمُ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۞ وَٱلَّذِينَ يَظَّهَّرُونَ مِن نِّسَآبِهِمُ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ۚ ذَالِكُمُ وَتُوعَظُونَ بِهِ } وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسًا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَا ذَالِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُو كُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينُ ٥ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمُو بِمَا عَمِلُواْ أَحْصَلُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهيدٌ ١

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن خَّجُوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمُ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمُ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمُ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمُ بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَن ٱلنَّجُوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَجَوْنَ بٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمُ لَوُلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولٌ حَسْبُهُمُ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَنَجَيْتُمُ فَلَا تَتَنَجَوْا بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجُواْ بِٱلْبِرِ وَٱلتَّقُوكُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ ۞ إِنَّمَا ٱلنَّجُوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمُ شَيًّا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجْلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَإِذَا قِيلَ ٱنشِرُواْ فَٱنشِرُواْ يَرُفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمُ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَلكُمُ صَدَقَةً ذَالِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ عَا شَفَقُتُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَلكُمُ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ مَا هُمُ مِنكُمُ وَلَا مِنْهُمُ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمُ يَعْلَمُونَ ١ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمُ عَذَابَا شَدِيدًا اللَّهُ إِنَّهُمُ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ٱتَّخَذُواْ أَيْمَانَهُمُ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمُ عَذَابٌ مُّهِينُ ١ لَّن تُغْنى عَنْهُمُ أَمْوَالُهُمُ وَلَا أَوْلَاهُمُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا أُوْلَنِيِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ١ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمُ وَيَحْسِبُونَ أُنَّهُمُ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمُ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ١ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَلهُمُ وَكُرَ ٱللَّهِ أُوْلَتهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَنَ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَن هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَتِيِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغُلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِئُّ عَزِيزٌ ۞ لَّا تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنَ حَآدَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَآءَهُمُ اَوْ أَبْنَآءَهُمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ عَابَآءَهُمُ الْوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمُ الْوَبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمُ وَرَحْوِ عَشِيرَتَهُمُ وَلَيْهِ مَ اللَّإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمُ وَرَحْوِ عَشِيرَتَهُمُ وَيُدُخِلُهُمُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا اللَّانُهَارُ بِرُوحٍ مِنْ تَحْتِهَا اللَّانُهَارُ فَلِدِينَ فِيهَا رَضِي اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ وَ أُولَتِيكَ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّهُ اللَّهُ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّهُ اللَّهُ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّهُ إِلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهُ إِلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهُ إِلَا إِلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُفْلِعُونَ اللَّهُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهُ إِلَا إِلَى اللَّهُ الْمُفْلِعُونَ الْمُعْلِعُونَ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَهُ الْمُفْلِعُونَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُفْلِعُونَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُفْلِعُ الْمُؤْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

## سُورَةُ الحَشْرِ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكيمُ وَهُوَ ٱلَّذِينَ حَفَرُواْ مِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ مِن الْحَكيمُ وَهُوَ الَّذِينَ حَفَرُواْ مِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ مِن دِيَرِهِمُ لِأَوَّلِ ٱلْحُشْرِ مَا ظَنَنتُمُ أَن يَغُرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ مَانِعَتُهُمُ وَيَكِرِهِمُ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ حُصُونُهُمُ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ فَصُونُهُمُ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ فَصُونُهُمُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي قُلُوبِهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَوْلا أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ فَاعُمُ وَلَوْلا أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجُنَا وَلَهُمُ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴿

ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ شَآقُّواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَآقِّ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ مَا قَطَعْتُمُ مِن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذُنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِىَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ وَمَا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمُ وَمَا أَوْجَفْتُمُ عَلَيْهِۦ مِنْ خَيْل وَلَا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ قَدِيرُ ﴿ مَا ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْن ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَصُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمُ وَمَا ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَأَنتَهُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَرهِمُ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرضُوَانَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمُ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمُ حَاجَةَ مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمُ خَصَاصَةُ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَيِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمُ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخُوانِنَا سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجُعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ۞ أَلَمُ تَرَ إِلَى نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخُوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَيِنْ أُخْرِجْتُمُ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمُ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمُ أَحَدًا أَبَدَا قُوتِلْتُمُ لَنَنصُرَنَّكُمُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ أُخْرجُواْ لَا يَخُرُجُونَ مَعَهُمُ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمُ نَّصَرُوهُمُ لَيُوَلُّنَّ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١ أَشَدُّ رَهۡبَةَ فِي صُدُورِهِمُۥ مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُۥ قَوْمُ ا لَا يُقَاتِلُونَكُمُ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى شَحَصَّنَةٍ اللَّهِ فَرَى شَحَصَّنَةٍ لَّا يَفْقَهُونَ أَوْ مِن وَرَآءِ جِدَرٍ بَأْسُهُمُ بَيْنَهُمُ شَدِيدٌ تَحْسِبُهُمُ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمُ شَتَّى ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ١ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ قَرِيبَا ﴿ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمُ وَلَهُمُ أَلِيمُ ۞ كَمَثَل ٱلشَّيْطَن إِذْ قَالَ لِلْإِنسَن ٱكُفُرُ كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيٓءُ مِّنكَ إِنِّيَ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ١

عَقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْن فَكَانَ اللَّذِينَ عَالَيْهَا ٱلَّذِينَ جَزَرَوُا ٱلظَّلِمِينَ أَللَّهُ إِنَّ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرُ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدٍّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ خَبِيرً بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَاهُمُ أَنفُسَهُمُ أَنفُسَهُمُ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ لًا يَسْتَوى هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ جَبَل لَّرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُّتَصَدِّعَا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۚ ٱلْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَفَكَّرُونَ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ عَلِمُ ٱلْغَيْب وَٱلشَّهَدَةِ ٱللَّهُ ٱلَّذِي هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ۞ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْعَزيزُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسْنَىٰ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١

#### سُورَةُ المُمْتَحنَةِ

#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوّى وَعَدُوَّكُمُ أُولِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمُ بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدُ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُمُ مِنَ ٱلْحَقِّ يُخُرجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمُ إِن كُنتُمُ خَرَجْتُمُ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمُ بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنتُمُ وَمَن يَفْعَلْهُ و مِنكُمُ و فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيل ۞ إِن يَثْقَفُوكُمُ يَكُونُواْ لَكُمُ أَعْدَآءَ وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمُ أَيْدِيَهُمُ وَأَلْسِنَتَهُمُ بِٱلسُّوَءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكُفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمُ أَرْحَامُكُمُ وَلَا أَوْلَادُكُمُّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُفْصَلُ بَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وِإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمُ إِنَّا بُرَءَ وُاْ مِنكُمُ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمُ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وِإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَىٰءً ۚ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ رَبَّنَا لَا تَجُعَلْنَا فِتُنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞

\_ 0 2 9 \_

لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِيهِمُ إِسْوَةٌ حَسَنَةُ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ هَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمُو وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُمُ مِنْهُمُ مَوَدَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٧ لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمُ يُقَاتِلُوكُمُ فِي ٱلدِّينِ وَلَمُ يُخُرجُوكُمُو مِن دِيَرِكُمُ أَن تَبَرُّوهُمُ وَتُقُسِطُواْ إِلَيْهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا يَنْهَلَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمُ فِي ٱلدِّين وَأَخْرَجُوكُمُ مِن دِيَركُمُ وَظَهَرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمُ أَن تَوَلَّوْهُمُّ وَمَن يَتَوَلَّهُمُ فَأُوْلَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ٥ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَجِرَتٍ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّار لا هُنَّ حِلُّ لَّهُمُ وَلَا هُمُ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُمُ مَا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسَلُواْ مَا أَنفَقْتُمُ وَلْيَسْئَلُواْ مَا أَنفَقُواْ ذَالِكُمُ وحُكُمُ ٱللَّهِ يَحُكُمُ بَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَإِن فَاتَكُمُ شَىءُ مِّنَ أَزْوَاجِكُمُ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمُ فَعَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَ جُهُمُ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُمُ بِهِ مُؤْمِنُونَ ١

يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْءًا وَلَا يَشْرُفُنَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِأَنْ اللَّهِ عَصِينَكَ فِي بِبُهُتَنِ يَفْتَرِينَهُ وَ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي بِبُهُتَنِ يَغْتَرِينَهُ وَٱسْتَغْفِرُ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ رَّحِيمُ شَ مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَ وَٱسْتَغْفِرُ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ رَّحِيمُ شَ يَاتُهُ عَلَيْهِمُ قَدُ يَاتُهُ عَلَيْهِمُ قَدُ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْأَخِرَةِ كَمَا يَهِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْقُبُورِ شَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ قَدُ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْأَخِرَةِ كَمَا يَهِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْقُبُورِ شَ

#### سُورَةُ الصَّفِّ

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَا تَفْعَلُونَ ۞ لِأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ إِنَّ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ إِنَّ أَلِلَهَ يُعِبُ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَأَنَّهُمُ اللَّهَ يُعِبُ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَأَنَّهُمُ اللَّهَ يُعِبُ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَأَنَّهُمُ لِللَّهَ يُعِبُ ٱللَّذِينَ يُقَومِ لِمَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَنَقُومِ لِمَ بُنْيَنُ مَّرُصُوصٌ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَلَيْهُ لَا يَعُومُ لِمَ تُؤُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ الْمَالَمُ وَلَا اللَّهِ إِلَيْكُمُ اللَّهُ فَلُوبَهُمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَابَني إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ و أَحْمَدُّ فَلَمَّا جَآءَهُمُ وِإَلْبَيِّنَتِ قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى ٱلْإِسْلَمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ يُريدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُواهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورهِ وَلَوْ كَرهَ ٱلْكَنفِرُونَ ٨ هُوَ ٱلَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ وِبِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ و عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُمُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ﴿ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمُ خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ١ يَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُوبَكُمُ وَيُدْخِلْكُمُ جَنَّتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ وَمَسَكِنَ طَيِّبَةَ فِي جَنَّتِ عَدْنِّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتُحُ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنصَارًا لِلَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيَّنَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحُنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَّآبِفَةُ مِّن بَني إِسْرَّءِيلَ وَكَفَرَت طَّآبِفَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمُ, فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ١

#### سُورَةُ الجُمُعَةِ

#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزيز ٱلْحَكِيمِ ١ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمُ يَتُلُواْ عَلَيْهمُ ءَايَتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ۞ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمُّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٥ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَنةَ ثُمَّ لَمُ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قُلْ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُواْ إِن زَعَمْتُمُ أَنَّكُمُ أَنَّكُمُ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ١ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ٥

# سُورَةُ المُنَافِقُونَ

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

رَسُولُ ٱللَّهِ لَهُمُو تَعَالَوُاْ يَسْتَغْفِرُ لَكُمُو لَوَّوُاْ مُسْتَكْبرُونَ رُءُوسَهُمُو وَرَأَيْتَهُمُو يَصُدُّونَ **وَهُمُ** ٥ أُمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمُو سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمُ ٱللَّهُ لَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ (T) هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۞ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ وَ لِلَّهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٥ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمُ أَمْوَالُكُمُ وَلَا أُولَادُكُمُ فَأُوْلَتِيكَ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ۮؚػؙڔ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَكُمُ مِن قَبْل أَن ٱلْخَاسِرُونَ ١ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى الله وَلَن قَريب فَأُصَّدَّقَ وَأُكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ ٰ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

## سُورَةُ التَّغَابُنِ بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ, فَمِنكُمُ, كَافِرٌ وَمِنكُمُ, مُؤْمِنُ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُم وإلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ أَلَمْ يَأْتِكُمُ نَبَوُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُ و كَانَت تَأْتِيهِمُ وسُلُهُمُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالُواْ أَبَشَرُ اللَّهُمُ يَهُدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَّٱسۡتَغۡنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۞ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلُ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمُّ وَذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۞ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِى أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنُّ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ و سَيَّاتِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأَ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞

أُوْلَتِيكَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَتِنَا ٱلنَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ وَأَطِيعُواْ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمُۥ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ كَا تُيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمُ, عَدُوَّا لَّكُمُ فَٱحۡذَرُوهُمُّ وَإِن وَأُوْلَادِكُمُ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 15 أَمْوَالْكُمُ وَأُولَادُكُمُ فِتْنَةٌ وَٱللَّهُ عِندَهُ عَظِيمٌ ١ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ وَٱسْمَعُواْ خَيْرًا لِإَنفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ ۺؙڿ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا لَكُمُّو وَٱللَّهُ شُكُورٌ يُضَعِّفُهُ وَ لَكُمُ وَيَغُفِرُ حَلِيمٌ ١ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١

#### سُورَةُ الطَّلَاقِ

#### بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

يَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُم لَا تُخُرجُوهُنَّ مِنَ بِيُوتِهِنَّ وَلَا يَخُرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴿ لَا تَدْرَى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ۞ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشُهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَدَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ و مَخْرَجَا ١ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ و إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرَهُ وَقَد جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۞ وَٱلَّتِي يَبِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمُ إِنِ ٱرْتَبْتُمُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشُهُر وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۞ ذَالِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ و سَيِّئَاتِهِ وَيُغْظِمُ لَهُ و أَجْرًا ٥

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُمُۥ مِن وُجۡدِكُمُۥ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمُ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتَمِرُواْ بَيْنَكُمُ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمُو فَسَتُرْضِعُ لَهُ أَخْرَىٰ ١ لِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ ۚ رِزْقُهُ ۚ فَلَيُنفِقُ مِمَّا ءَاتَنهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنْهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرَا ۞ وَكَآبِن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْر رَبَّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نُّكْرًا ١ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ١ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمُ عَذَابَا شَدِيدَا أَ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ يَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا قَدْ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمُ وَكُرًا ١ رَّسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْكُمُ عَايَتِ ٱللَّهِ مُبَيَّنَتِ لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورَ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُدْخِلُهُ وَ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا ۚ قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ ورِزْقًا ١ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاظَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ١

## سُورَةُ التَّحْرِيمِ بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَاأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَرِجِكَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمُ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمُ وَٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثَا فَلَمَّا نَبَّأَتُ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٌ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ عَالَتُ مَنْ أَنْبَأَكَ هَاذاً قَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ إِن تَتُوبَا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۖ وَإِن تَظَّهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنهُ و وَجَبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيِكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ۞ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَرَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتٍ مُّؤْمِنَتٍ قَانِتَتٍ تَلْبِبَتٍ عَابِدَتٍ سَلْبِحَاتٍ ثَيّبَتٍ وَأَبْكَارًا ٥ يَا تَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمُ نَارًا مَلَيْكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادُ وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَعْتَذِرُواْ ٱلْيَوْمُ إِنَّمَا تُجُزَوْنَ مَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ٧

يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةَ نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمُ سَيِّئَاتِكُمُ وَيُدْخِلَكُمُ جَنَّتِ جَجّرى تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ نُورُهُم يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِم وَبِأَيْمَنِهِم يَقُولُونَ أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَآغُلُظُ عَلَيْهِمُ يَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَمَأُونِهُمُ جَهَنَّمٌ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْن مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلًا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلتَّخِلِينَ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ قَالَتُ رَبِّ ٱبْن لِي عِندَكَ بَيْتَا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّني مِن الله وَمَرْيَمَ وَنَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّللِمِينَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَتِ رَبَّهَا وَكِتَبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ١

#### سُورَةُ المُلْكِ

#### بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمُ أَيُّكُمُ أَكْصُرُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلْغَفُورُ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَانِ مِن تَظَوُتٍ ۖ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلَ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۞ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبُ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۞ وَلَقَدُ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومَا لِّلشَّيَاطِينِ ۖ وَأَعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ٥ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُ عَذَابُ جَهَنَّمَّ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ١ إِذَا أَلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقَا وَهِيَ تَفُورُ ۞ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِىَ فِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُمُ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمُ نَذِيرٌ ۞ قَالُواْ بَلَىٰ قَدۡ جَآءَنَا نَذِيرُ ۞ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أُنتُمُو إِلَّا فِي ضَلَالِ كَبِيرِ ١ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ١ فَٱعۡتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمُ فَسُحۡقَا لِّأَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ١ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمُ بِٱلْغَيْبِ لَهُمُ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ

وَأُسِرُّواْ قَوْلَكُمُ أُو ٱجْهَرُواْ بِهِ ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۞ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رّزْقِهِ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ١ وَأَمِنتُمُ مِن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ١ أَمْ أَمِنتُمُ مَن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ۞ وَلَقَدُ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۞ أُوَلَمُ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمُ صَنَّكَتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَانُ ۚ إِنَّهُ و بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ۞ أُمَّنُ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَ جُندُ لَّكُمُ يَنصُرُكُمُ وَ مِن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ إِنِ ٱلْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ ۞ أُمَّنَ هَاذَا ٱلَّذِي يَرۡزُقُكُمُ إِنۡ أَمۡسَكَ رِزۡقَهُ ۚ بَل لَّجُواْ فِي عُتُوِّ وَنُفُورِ ۞ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أُمَّن يَمْشِي سَويًّا عَلَىٰ صِّرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ قُلْ هُوَ ٱلَّذِى أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْءِدَةُ قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ ١٠ قُلْ هُوَ ٱلَّذِي ذَرَأُكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ عُخْشَرُونَ ٥ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ۞ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَاْ نَذِيرُ مُّبِينُ ۞

فَلَمَّا رَأُوهُ وَلُفَةَ سِيْعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَلَا ٱلَّذِى كُنتُمُ وَمِنَ مَّعِى أَوْ رَحِمَنَا بِهِ عَدَا فَمُن يُعِيرُ ٱلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيهِ ﴿ قَلْ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ فَمَن يُعِيرُ ٱلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيهِ ﴿ قَلْ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ عَلَا بِهِ عَلَيْهِ عَوَى الْكَفِرِينَ مَنْ هُو فِي ضَلَلٍ مُّبِينِ ﴿ عَامَنَا بِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَوَرَا فَمَن يَأْتِيكُمُ بِمَآءِ مَّعِينٍ ﴿ قَلُ مُورَا فَمَن يَأْتِيكُمُ بِمَآءٍ مَّعِينٍ ﴿ قَلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

نَّ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ ۞ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ۞ فَسَتُبْصِرُ لَكَ لَأَجُرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ۞ فَسَتُبْصِرُ وَيُبُصِرُونَ ۞ بِأَييِّكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَلَا تُطِع كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۞ وَدُواْ لَوْ تُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۞ وَدُواْ لَوْ تُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۞ وَدُواْ لَوْ تُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۞ هَمَّاذٍ مَّهُ فَي مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۞ عَنَاعٍ عَلَيْهِ عَلَيْهِ صَلَّانٍ مَعْتَدٍ أَثِيمٍ ۞ عَنَاعٍ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْخُرُطُومِ ۞ عَلَيْ الْعَلِينَ وَاللَّهُ وَالِينَ ۞ سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْخُرُطُومِ ۞ وَالَيْ تَنْفِيهُ عَلَى الْخُرُطُومِ ۞ عَلَى الْخُرُطُومِ ۞

إِنَّا بَلَوْنَاهُمُ و كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ١ وَلَا يَسۡتَثُنُونَ ١ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفُ مِّن رَّبِّكَ وَهُمُ نَآبِمُونَ ١ فَأَصۡبَحَتُ كَٱلصَّرِيمِ ۞ فَتَنَادَوْاْ مُصْبِحِينَ ۞ أَنْ ٱغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمُ إِن كُنتُمُ صَارِمِينَ ١ فَٱنطَلَقُواْ وَهُمُ يَتَخَفَتُونَ ١ أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُمُ مِسْكِينُ ۞ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدِ قَدِرينَ ۞ فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَآلُونَ ۞ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۞ قَالَ أَوْسَطُهُمُ ۚ أَلَمْ أَقُل لَّكُمُ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ۞ قَالُواْ سُبْحَانَ رَبّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۞ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمُ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَلَوَمُونَ ١ قَالُواْ يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَغِينَ ١ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ١ كَذَلِكَ ٱلْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمُ, جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ۞ مَا لَكُمُ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۞ أَمْ لَكُمُ كِتَابُ فِيهِ عَدْرُسُونَ ۞ إِنَّ لَكُمُ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ۞ أَمْ لَكُمُ أَيْمَنُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمُ لَمَا تَحَكُمُونَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ إِنَّالِكَ زَعِيمٌ ۞ أَمْ لَهُمُ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآبِهِمُ إِن كَانُواْ صَادِقِينَ ۞ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

خَشِعَةً أَبْصَرُهُمُ, تَرْهَقُهُمُ, ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمُ, اللَّمُونَ ﴿ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمُ, مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمُن يُكَذِّبُ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدُرِجُهُمُ, مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمْ, إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ ﴿ وَالْمَعْلَمُهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مِن مَّغْرَمِ مُّ ثَقَلُونَ ﴿ وَاللَّهُمُ اللَّغَيْبُ فَهُمُ اللَّعْيَبُ فَهُمُ اللَّهُمُ مِن مَّغُرَمِ مُّ ثَقَلُونَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمْ عَندَهُمُ اللَّعْيَبُ فَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللل

#### سُورَةُ الحَاقَّةِ

#### بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَاقَةُ مَا ٱلْحَاقَةُ ۞ وَمَا أَدْرَلكَ مَا ٱلْحَاقَةُ ۞ كَذَّبَتُ ثَمُودُ وَعَادُ الْحَاقَةُ ۞ كَذَّبَتُ ثَمُودُ وَعَادُ الْمَاعِيةِ ۞ وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُواْ بِريحِ بِٱلْقَارِعَةِ ۞ وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُواْ بِريحِ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۞ سَخَرَهَا عَلَيْهِمُ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومَا ۖ فَتَرَى صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۞ سَخَرَهَا عَلَيْهِمُ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومَا ۖ فَتَرَى اللَّهُومُ مِنْ بَاقِيَةٍ ۞ اللَّقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمُ أَعْجَازُ نَخُلٍ خَاوِيَةٍ ۞ فَهَلُ تَرَى لَهُمُ مِنْ بَاقِيَةٍ ۞ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمُ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۞ فَهَلُ تَرَى لَهُمُ مِنْ بَاقِيَةٍ ۞

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِعَةِ ٥ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمُ وَأَخَذَهُمُ أَخْذَةَ رَّابِيَةً ۞ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمُ فِي ٱلْجَارِيَةِ ١ لِنَجْعَلَهَا لَكُمُ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنُ وَعِيَةُ ١ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّور نَفْخَةُ وَاحِدَةُ ۞ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةَ وَ حِدَةً ١ فَيَوْمَبِذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ١ وَٱنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَبِذٍ وَاهِيَةٌ ۞ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمُ يَوْمَبِذٍ ثَمَنِيَةُ ۞ يَوْمَبِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةُ ۞ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ و بِيَمِينِهِ عَنَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِتَابِيَهُ ۞ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَق حِسَابِيَهُ اللهِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ اللهِ عَالِيَةٍ اللهِ اللهُ قُطُوفُهَا دَانِيَةُ ۞ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِيٓئًا بِمَا أَسۡلَفۡتُمُ فِي ٱلۡأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ۞ وَأُمَّا مَنْ أُوتَى كِتَابَهُ و بِشِمَالِهِ ٥ فَيَقُولُ يَالَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ ۞ وَلَمْ أُدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ۞ يَلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ۞ مَا أَغْنَىٰ عَنَّى مَالِيَهٌ ۞ هَلَكَ عَنَّى سُلَطَنِيَهُ ١ خُذُوهُ و فَغُلُّوهُ ١ ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ١ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمُ ۞

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ۞ لَّا يَأْكُهُ وِلَّا ٱلْخَطِّوُنَ ۞ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۞ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۞ إِنّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمِ ۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا يَذَكَّرُونَ ۞ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا يَذَكَّرُونَ ۞ تَنْويلُ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيلًا مَّا يَذَكَّرُونَ ۞ تَنْويلُ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ۞ لَأَخَذَنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ۞ فَمَا مِنكُمُ لِلْأَخَذَنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ۞ فَمَا مِنكُمُ وَلَا عَلَيْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ۞ فَمَا مِنكُمُ وَلِنَّهُ لَلْحَذَنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ۞ فَمَا مِنكُمُ وَإِنَّهُ لِللَّهُ وَلَا يَعْضَ اللَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ لَا يَعْضَ اللَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ لَكُونِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَكُمْ مَنْ مَنكُمُ وَمُكَذِينِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَا يَعْضَ الْكَافِرِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَكُمْ لَكُمْ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ۞ وَإِنَّهُ وَلَيْهُ لَكُمْ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ۞ وَإِنَّهُ وَلَا تَعْطِيمٍ ﴾ لَنْ عَنْهُ وَ مُكَذِيبِينَ ۞ وَإِنَّهُ وَلَيْهُ لَكُمْرَةٌ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ۞ وَإِنَّهُ وَلَا لَعُظِيمٍ ﴾ أَنَّ مِنكُمُ وَ فَصَبِحُ بِٱسْمِ رَبِكَ ٱلْعَظِيمِ ۞

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سُورَةُ المَعَارِجِ

سَأَلَ سَآيِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ۞ لِلْكَفِرِينَ لَيْسَ لَهُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ وَقَى صَّنَ ٱللَّهِ ذِى ٱلْمَعَارِجِ ۞ تَعُرُجُ ٱلْمَكَيِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي مِّنَ ٱللَّهِ كَانَ مِقْدَارُهُ مَعْسِينَ ٱلْفَ سَنَةِ ۞ فَٱصْبِرُ صَبْرًا جَمِيلًا ۞ يَوْمَ تَصُونُ ٱلسَّمَآءُ إِنَّهُمُ مَيرَوْنَهُ و بَعِيدًا ۞ وَنَرَلهُ و قَرِيبًا ۞ يَوْمَ تَصُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلْمُهْلِ ۞ وَتَصُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ۞ وَلَا يَسْكَلُ حَمِيمً حَمِيمًا ۞ كَالْمُهْلِ ۞ وَتَصُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ۞ وَلَا يَسْكَلُ حَمِيمً حَمِيمًا ۞

يُبَصَّرُونَهُمُّ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيٍذٍ بِبَنِيهِ ١ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۞ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُغُويهِ ۞ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ﴿ كَلَّا ۚ إِنَّهَا لَظِي ۞ نَزَّاعَةُ لِّلشَّوَىٰ ۞ تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ۞ وَجَمَعَ فَأُوْعَىٰ ۞ ۞إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۞ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ۞ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ۞ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمُ عَلَىٰ صَلَاتِهِمُ, دَآيِمُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ فِي أُمُوالِهِمُ, حَقُّ مَّعُلُومٌ ۞ لِّلسَّآيِل وَٱلْمَحْرُومِ ٥ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّين ٥ وَٱلَّذِينَ هُمُ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمُ و مُشْفِقُونَ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمُ غَيْرُ مَأْمُونِ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ كَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمُ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمُ فَإِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِأَمَنَتِهِمُ وَعَهْدِهِمُ رَعُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُمُ بِشَهَدَتِهِمُ قَآبِمُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُمُ عَلَى صَلَاتِهِمُ يُحَافِظُونَ ١ أُوْلَنَبِكَ فِي جَنَّتٍ مُّكْرَمُونَ ١ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ۞ أَيَطْمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمُ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ ۞ كَلَّ إِنَّا خَلَقْنَاهُمُ مِمَّا يَعْلَمُونَ ١ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَارِقِ وَٱلْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ١ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمُ, وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ ۞ فَذَرْهُمُ, فَعُنُ بِمَسْبُوقِينَ ۞ فَذَرْهُمُ, يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ۞ يَوْمَ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمُ, إِلَىٰ نَصْبِ يُوفِضُونَ ۞ خَرْجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمُ, إِلَىٰ نَصْبٍ يُوفِضُونَ ۞ خَرْشِعَةً أَبْصَارُهُمُ, تَرْهَقُهُمُ, ذِلَّةُ ذَالِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِى كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞

#### سُورَةُ نُوحٍ

#### بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنُ أَنذِرُ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمُ, عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمُ, نَذِيرُ مُّبِينُ ۞ أَنُ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاتَقُوهُ وَأَطِيعُونِ ۞ يَغْفِرُ لَكُمُ, مِن ذُنُوبِكُمُ, وَيُؤَخِّرُكُمُ, إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى إِنَّ أَجَلَ اللّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخَّرُ لَوْ كُنتُمُ, تَعْلَمُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّى دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلَا وَنَهَارًا ۞ فَلَمْ يَزِدُهُمُ, دُعَآءِيَ إِلَّا فَاللَّهُ مِرَارًا ۞ فَلَمْ يَزِدُهُمُ, دُعَآءِيَ إِلَّا فِرَارًا ۞ وَاللّهُ مِن فَلُمْ وَاللّهُ مِن فَلَمْ يَزِدُهُمُ, فِي فَلَا لَهُمُ, جَعَلُواْ أَصَلِعَهُمُ, فِي فِرَارًا ۞ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ مُرُواْ اللّهِ عَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الل

يُرْسِل ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمُ مِدْرَارًا ١ وَيُمْدِدْكُمُ بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمُ و جَنَّتٍ وَيَجْعَل لَّكُمُ أَنْهَرَا ١ مَّا لَكُمُ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَا ١ اللَّهُ وَقَارَا وَقَدْ خَلَقَكُمُ وَأَطْوَارًا ١ أَلَمْ تَرَوْاْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ١ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجَا ١ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتَا ۞ ثُمَّ يُعِيدُكُمُ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمُ إِخْرَاجًا ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ۞ لِّتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ١ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمُ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمُ يَزِدُهُو مَالُهُ وَوُلْدُهُ إِلَّا خَسَارًا ۞ وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ۞ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُوَاعًا ١ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَد أَضَلُواْ كَثِيرًا ٥٠ وَلَا تَزدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا ضَلَلًا ١٠ مِّمَّا خَطِيٓكَتِهِمُ أُغُرِقُواْ فَأُدْخِلُواْ نَارًا ١ فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ۞ وَقَالَ نُوحُ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرينَ دَيَّارًا ١ اللَّهُ إِن تَذَرُهُمُ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُواْ إِلَّا فَاجِرَا كَفَّارًا ۞ رَّبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتي مُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ١٠ اللَّهِ مِنْ إِلَّا تَبَارًا

## سُورَةُ الجِنِّ بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلْ أُوحِىَ إِلَى أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُواْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرَانًا عَجَبَا ۞ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشْدِ فَعَامَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبَّنَا أَحَدَا ۞ وَإِنَّهُ و تَعَالَىٰ جَدُّ رَبَّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا ٣ وَإِنَّهُ و كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ۞ وَإِنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا ٥ وَإِنَّهُ وَ كَانَ رَجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرجَالِ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمُ رَهَقًا ۞ وَإِنَّهُمُ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمُ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ١ أَوَإِنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِعَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبَا ٥ وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ يَجِدُ لَهُو شِهَابًا رَّصَدَا ۞ وَإِنَّا لَا نَدْرى أَشَرُّ أُريدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمُ رَبُّهُمُ وَشَدًا ۞ وَإِنَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكَ ۖ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدَا ۞ وَإِنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُو هَرَبًا ١ وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَىٰ ءَامَنَّا بِهِ ﴿ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ١

وَإِنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَنِيكَ تَحَرَّوْاْ رَشَدَا ١ صَ وَأُمَّا ٱلْقَسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبَا ١ ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمُ مَآءً غَدَقًا ١ اللَّالِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمُ فِيهِ عَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ فَسُلُكُهُ عَذَابًا صَعَدَا ١ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ۞ وَأَنَّهُ و لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا ۞ قَالَ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۞ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلَا رَشَدَا ۞ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَني مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌ ١ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ١ إِلَّا بَلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرسَالَتِهُ مَ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ فَإِنَّ لَهُ وَ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ١ حَتَّىٰ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدَا ۞ قُلْ إِنْ أَدْرى أَقَريبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ و رَبِّي أَمَدًا ۞ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ عَلَىٰ غَيْبِهِ أُحَدًا ۞ إِلَّا مَن ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ و يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدَا ١ اللهُ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رسَلَتِ رَبِّهِمُ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمُ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ١

## سُورَةُ المُزَّمِّلِ بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَاأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ نِّصْفَهُو أَوُ ٱنقُصْ مِنْهُو قَلِيلًا ۞ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرَانَ تَرْتِيلًا ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۞ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئَا وَأَقْوَمُ قِيلًا ۞ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَار سَبْحًا طَوِيلًا ۞ وَٱذْكُر ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ عَبْتِيلًا ۞ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۞ وَٱصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهۡجُرُهُمُ هَجۡرًا جَمِيلًا ۞ وَذَرْنِي وَٱلۡمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمُ قَلِيلًا ۞ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمَا ۞ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمُ وَسُولًا ۞ شَاهِدًا عَلَيْكُمُ كَمَا أُرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۞ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ وَلِيلًا اللَّهِ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمُ يَوْمَا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرُ بِهِ عَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ هَاذِهِ يَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبّهِ ه إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثِي ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآمِفَةُ وَطَآمِفَةُ وَطَآمِفَةُ وَطَآمِفَةُ وَطَآمِفَةُ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَن تُحُصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ وَلَا لَيْ اللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَرْضَى عَلَيْكُم وَ فَا تَيسَّرَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخَرُونَ وَءَاخَرُونَ يُعْرِبُونَ فِي اللَّرْضِ يَبْتَعُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقْتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَا الْأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُعْرِبُونَ فِي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ وَمَا تَيسَّرَ مِنْهُ وَاللَّهُ وَأَقِيمُوا السَّلُوةَ وَءَاتُوا اللَّكَانِكُونَ وَاللَّهُ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمُ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ وَاللَّهُ عَنُولُ رَّحِيمُ اللَّهَ عَفُولُ رَّحِيمُ اللَّهُ عَفُولُ رَّحِيمُ اللَّهُ عَفُولُ رَّحِيمُ اللَّهِ هُو خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغُفِرُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُولُ رَّحِيمُ الْ

#### سُورَةُ المُدَّتِّرِ

#### بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

يَا يُهَا ٱلْمُدَّقِّرُ ۞ قُمُ فَأَندِرُ ۞ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ۞ وَلِرَبِكَ فَاصْبِرُ ۞ فَإِذَا نُقِرَ وَالرِّبِكَ فَاصْبِرُ ۞ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ۞ فَذَالِكَ يَوْمَبِذِ يَوْمٌ عَسِيرُ ۞ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۞ فَذَرْنِي وَمَنْ خَلَقُتُ وَحِيدًا ۞ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمُدُودًا ۞ وَبَنِينَ شُهُودًا ۞ وَمَنْ خَلَقُتُ لَهُ وَمَالًا مَّمُدُودًا ۞ وَبَنِينَ شُهُودًا ۞ وَمَقَدتُ لَهُ وَمَالًا مَّمُدُودًا ۞ وَبَنِينَ شُهُودًا ۞ وَمَنِينَ كَالًا إِنَّهُ وَمَالًا مَعْدُودًا ۞ وَمَنْ خَلَقتُ لَهُ وَمَالًا مَعْدُودًا ۞ وَبَنِينَ شُهُودًا ۞ وَمَقَدتُ هَا فَا أَرْبِيدَ ۞ كَلَّا إِنَّهُ وَمَالًا مَعْدُودًا ۞ وَقَدَّرَ ۞ كَانَ لِأَيْدِينَا عَنِيدًا ۞ سَأَرْهِقُهُ وَ صَعُودًا ۞ إِنَّهُ وَ فَكَرَ وَقَدَّرَ ۞ كَانَ لِأَيْدِينَا عَنِيدًا ۞ سَأَرْهِقُهُ وَ صَعُودًا ۞ إِنَّهُ وَ فَكَرَ وَقَدَّرَ ۞

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ١ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ١ ثُمَّ نَظرَ ١ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ١ ثُمَّ أَدْبَرَ وَٱسْتَكْبَرَ ۞ فَقَالَ إِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ۞ إِنْ هَاذَا إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ۞ سَأُصْلِيهِ عَسَقَرَ ۞ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا سَقَرُ ۞ لَا تُبْقِى وَلَا تَذَرُ ١ لَوَاحَةُ لِلْبَشَرِ ١ عَلَيْهَا قِسْعَةَ عَشَرَ ١ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَبَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَنْبِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمُ إِلَّا فِتُنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَنَا وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَرَضٌ وَٱلۡكَاٰفِرُونَ مَاذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًا ۚ كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ اللَّ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ اللَّهِ وَٱلَّيْلِ إِذَا دَبَرَ اللَّهِ وَٱلصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ اللَّهُ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ۞ نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ۞ لِمَن شَآءَ مِنكُمُ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۞ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۞ إِلَّا أَصْحَابَ ٱلْيَمِينِ ۞ فِي جَنَّتٍ يَتَسَآءَلُونَ ۞ عَن ٱلْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمُ فِي سَقَرَ ۞ قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْحَآبِضِينَ ۞ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ حَتَّىٰ أَتَىٰنَا ٱلْيَقِينُ ۞

فَمَا تَنفَعُهُمُ, شَفَعَةُ ٱلشَّفِعِينَ ﴿ فَمَا لَهُمُ, عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعُرِضِينَ ﴿ كَأَنَّهُمُ, مُمُرُ مُّسُتَنفِرَةُ ﴿ فَا فَرَّتُ مِن قَسُورَةٍ ۞ مَعُرِضِينَ ﴿ كُأَنَّهُمُ, مُمُرُ مُّسُتَنفِرَةُ ﴿ فَا مَّنَشَرَةَ ﴿ كَالَمُ بَل لَآ لَا يُؤتَى صُحُفَا مُّنَشَرَةَ ﴿ كَالًا بَل لَآ لَا يَكُو نَا لُلْا خِرَةَ ﴾ كَلًا إِنَّهُ و تَذْكِرَةُ ۞ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ ۞ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلتَّقُوىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ ۞

#### سُورَةُ القِيَامَةِ

#### بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَاْ أُقُسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ۞ وَلَا أُقْسِمُ بِٱلنَّفُسِ ٱللَّوَّامَةِ ۞ أَيَحُسِبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَن خَبْمَعَ عِظَامَهُ ۞ بَلَى قَدِرِينَ عَلَى أَن نُسُوّى بَنَانَهُ ۞ بَلُ يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۞ يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ ۞ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۞ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ۞ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۞ يَقُولُ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَبِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُ ۞ يُنَبَّؤُا يَوْمَبِذٍ أَيْنَ ٱلْمَفَرُ ۞ كَلَّا لَا وَزَرَ ۞ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُ ۞ يُنَبَّؤُا الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى اللَّهُ ۞ وَلَوْ أَلْهُ وَزَرَ ۞ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُ ۞ يُنَبَّؤُا اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا بَيَانَهُ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ وَ فَإِذَا قَرَأَنَهُ وَ فَاتَبِعُ قُرَانَهُ وَ هُ أَلَقَى عَلَيْنَا بَيَانَهُ وَ هَا أَلْهُ وَ وَقُرَانَهُ وَ هُ وَقُرَانَهُ وَ فَقُرَانَهُ وَ فَقُرَانَهُ وَ فَقُرَانَهُ وَ فَا قَيْمَ وَأَنْكُو فَٱتَبِعُ قُرَانَهُ وَ هُ أَلِنَا بَيَانَهُ وَ هُوَانَهُ وَقُرَانَهُ وَقُوانَهُ وَقُوانَانَهُ وَقُوانَانَهُ وَقُوانَاهُ وَقَرَانَهُ وَقُوانَاهُ وَقُوانَاهُ وَقُوانَاهُ وَقَرَانَهُ وَ فَا قَرَانَهُ وَ فَوْرَانَهُ وَ اللَّهُ اللَّا الْعَلَى الْمَعْتَلَا بَيَانَهُ وَلَى الْعَلَى الْوَلَى الْكُولُونَ الْعَرَانَهُ وَلَمُ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعُولُ الْعُلَى الْعَلَى الْعَل

كُلَّا بَلُ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ۞ وَيَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَبِذٍ بَاسِرَةٌ ۞ تَظُنُ أَن يُفْعَلَ نَاضِرَةٌ ۞ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۞ وَوُجُوهٌ يَوْمَبِذٍ بَاسِرَةٌ ۞ تَظُنُ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۞ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِ ۞ وَقِيلَ مَن رَّاقِ ۞ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ۞ وَالْتَقَتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ۞ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ ٱلْمَسَاقُ ۞ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ۞ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَولَى ۞ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ عَلَى صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ۞ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَولَى ۞ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْ

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

هَلْ أَتَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينُ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئَا مَّذُكُورًا ۞ إِنَّا خَلَقُنَا الْإِنسَنَ مِن تُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۞ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَسِلاً وَأَعْلَلاً وَسَعِيرًا ۞ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَسِلاً وَأَعْلَلاً وَسَعِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞ وَأَعْلَلاً وَسَعِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞

عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ١ يُوفُونَ بِٱلنَّذُر وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُّهُو مُسْتَطِيرًا ۞ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا ۞ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمُ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُريدُ مِنكُمُ جَزَآءَ وَلَا شُكُورًا ۞ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسَا قَمْطَرِيرًا ۞ فَوَقَالُهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّاهُمُ نَضْرَةً وَسُرُورًا ١ وَجَزَاهُمُ بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ١ شُتَّكِئِنَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَابِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسَا وَلَا زَمْهَرِيرًا ١ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمُ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتُ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ١ وَيُطَافُ عَلَيْهِمُ بِانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابِ كَانَتْ قَوَارِيرًا ١ قَوَارِيرًا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ١ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ١ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ۞ ٥ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ ولْدَنُ شُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمُ حَسِبْتَهُمُ لُوُّلُوَّا مَّنثُورًا ١ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمَا وَمُلْكًا كَبِيرًا ١ عَلِيَهُمُ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرِ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمُ رَبُّهُمُ شَرَابًا طَهُورًا ۞ إِنَّ هَاذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءَ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ۞ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرَانَ تَنزِيلًا ۞ فَٱصْبِرْ لِحُصِّمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعُ مِنْهُمُ وَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ١ وَاذْكُر ٱسْمَ رَبَّكَ بُكْرَةَ وَأُصِيلًا ١

وَمِنَ ٱلنَّيْلِ فَٱسْجُدُ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۞ إِنَّ هَلُولُآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمُ يَوْمَا ثَقِيلًا ۞ نَّحُنُ خَلَقُنَاهُمُ وَشَدَدُنَا ٱلْمَاحِلَةُ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمُ بَدَّلْنَا ٱمْثَلَهُمُ تَبْدِيلًا ۞ إِنَّ وَشَدَدُنَا ٱسْرَهُمُ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا ٱمْثَلَهُمُ تَبْدِيلًا ۞ وَمَا يَشَآءُونَ هَاذُهِ عَنْ يَلِلًا ۞ وَمَا يَشَآءُونَ اللّهَ أَن عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ يُدْخِلُ إِلّا أَن يَشَآءُ وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞

## سُورَةُ المُرْسَلَاتِ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْمُرْسَلَاتِ عُرُفَا ۞ فَٱلْعَصِفَاتِ عَصْفَا ۞ وَٱلنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ۞ فَٱلْمُرْسَلَاتِ عُرُقًا ۞ عُذُرًا أَوْ نُذُرًا ۞ إِنَّمَا وَعَدُونَ لَوَقِعٌ ۞ فَإِذَا ٱلتُّجُومُ طُمِسَتْ ۞ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتْ ۞ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتْ ۞ وَإِذَا ٱلجِّبَالُ نُسِفَتُ ۞ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِتَتْ ۞ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِلَتْ ۞ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِتَتْ ۞ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِلَتْ ۞ لِيَوْمِ أُجِلَتُ ۞ لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ۞ وَيُلُ يَوْمَبِذِ لِيَوْمُ ٱلْفَصْلِ ۞ وَيُلُ يَوْمَبِذِ لِيَوْمُ ٱلْفَصْلِ ۞ وَيُلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ۞ كَذَلِكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ۞ وَيُلُ يَوْمَبِذِ كَلُكُ كَذِبِينَ ۞ كَذَلِكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۞ وَيُلُ يَوْمَبِذِ لَلْمُكَذِبِينَ ۞ كَذَلِكَ نَقْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۞ وَيُلُ يَوْمَبِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ ۞ كَذَلِكَ نَوْمَهِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ ۞ كَذَلِكَ نَوْمَبِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ ۞

أَلَمْ نَخْلُقكُمُ مِن مَّآءِ مَّهِينِ ۞ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينٍ ۞ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومِ ۞ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَدِرُونَ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ أَلَمْ نَجْعَل ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ۞ أَحْيَآءَ وَأَمْوَتًا ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَمِخَتِ وَأَسْقَيْنَكُمُ مَآءَ فُرَاتَا ١٠ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١ ٱنطَلِقُواْ إِلَىٰ مَا كُنتُمُ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۞ ٱنطَلِقُواْ إِلَى ظِلِّ ذِي ثَكَثِ شُعَبِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيل وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ اللَّهَ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِ كَٱلْقَصْرِ اللَّهِ كَأَنَّهُ وَجِمَلَتُ صُفْرٌ اللَّهُ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ اللَّهُ هَاذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ۞ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمُ فَيَعْتَذِرُونَ ۞ وَيُلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ هَنذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلُّ جَمَعْنَكُمُ وَٱلْأُوَّلِينَ ۞ فَإِن كَانَ لَكُمُ كَيْدُ فَكِيدُونِ ﴿ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِللَّمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَل وَعِيُونِ ١ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيٓعًا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ خَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَيُلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمُ مُجُرمُونَ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ و يُؤْمِنُونَ ۞

#### سُورَةُ النَّبَإِ

#### بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

- عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ۞ عَنِ ٱلنَّبَا الْعَظِيمِ ۞ ٱلَّذِى هُمُ فِيهِ عُغُتَلِفُونَ ۞ كَلَّ سَيَعْلَمُونَ ۞ أَلَمْ خَعُعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَدَا ۞ كَلَّ سَيَعْلَمُونَ ۞ أَلَمْ خَعُعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَدَا ۞ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ۞ وَخَلَقْنَكُمُ أَزُواجًا ۞ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمُ سُبَاتًا ۞
- واحبِبان الوقادا الله وصفحتم اروب الموجعة وبعدة وتحمر اللها ورجعة والمتال الله والمالية والمتالية والمتالية المتالية والمتالية والمتالية
- فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ١ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ١ وَأَنزَلْنَا مِنَ
- ٱلْمُعْصِرَتِ مَآءَ شَجَّاجَا ١ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّا وَنَبَاتًا ١ وَوَ وَجَنَّتٍ
- أَلْفَافًا شَ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا شَ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأَتُونَ أَفُواجًا شَ وَفُتِّحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ أَبُوبَا شَ وَسُيِّرَتِ
- ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ۞ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادَا ۞ لِّلطَّغِينَ
- مَّ اَبًا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ ال
- شَرَابًا ١ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا ١ حَزَآءَ وِفَاقًا ١ إِنَّهُمُ كَانُواْ
- لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ وَكَذَّبُواْ بِاَيْتِنَا كِذَّابًا ۞ وَكُلَّ شَيْءٍ
- أَحْصَيْنَهُ و كِتَلَبًا ۞ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُم إِلَّا عَذَابًا ۞

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۞ حَدَآيِقَ وَأَعْنَلبَا ۞ وَكَوَاعِبَ أَثْرَابَا ۞ وَكَأْسَا وَهَا لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۞ جَزَآءَ مِّن رَّبِكَ عَطَآءً وَهَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّعْمَا اللَّحْمَانُ لَا يَمْلِكُونَ عِسَابًا ۞ رَبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَانُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ وَطَابًا ۞ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَتِكِةُ صَفَّا لَا يَتَكَلَّمُونَ مِنْهُ وَظَابًا ۞ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَتِكِةُ صَفَّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا ۞ ذَالِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا ۞ ذَالِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَلَا اللَّهُ مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ ۞ إِنَّا أَنذَرُنكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ۞ يَوْمَ يَنظُلُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنتُ تُرَبًا ۞ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنتُ تُرَبًا ۞

## سُورَةُ النَّازِعَاتِ

#### بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلنَّنِ عَتِ غَرُقَا ۞ وَٱلنَّشِطَتِ نَشُطَا ۞ وَٱلسَّبِحَتِ سَبْحَا ۞ فَٱلسَّبِعَتِ سَبْحَا ۞ فَٱلسَّبِقَتِ سَبْقَا ۞ فَٱلْمُدَبِّرَتِ أَمْرًا ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ۞ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ۞ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ۞ تَرْجُفُ ٱلرَّادِفَةُ ۞ قَلُوبُ يَوْمَبِذِ وَاجِفَةٌ ۞ أَبْصَارُهَا خَشِعَةُ ۞ يَقُولُونَ أَنَا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ۞ أَذَا كُنَّا عِظَمًا خَيْرَةً ۞ قَالُواْ يَقُولُونَ أَنَا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ۞ أَذَا كُنَّا عِظَمًا خَيْرَةً ۞ قَالُواْ يَلْسَاهِرَةِ ۞ لَيْكَ إِذَا هُمُ وَالِمَا هُمُ وَالِمَا هُمُ وَالِمَا هُمُ وَالْمَا هُونَ هُمُ وَالْمَا هُمُ وَالْمَا عَلَى الْمَالِمُ وَالْمَا عَلَيْكُ إِذَا كُنَّا عَظَلَمَا عَلَامًا هُمُ وَالْمَا هُمُ وَالْمَا عُلَى الْمَالِمُ وَالْمُولُ وَالْمَا هُمُ وَالْمَا هُمُ وَالْمَا هُمُ وَالْمَا هُمُ وَالْمَا هُمُ وَالْمَالَةُ وَالْمَا هُمُ وَالْمَا عُلُولُونَ الْمُالُولُونَ الْمُلْمُ الْمُؤْمُولُونَ الْمُعُولُونَ الْمُالِمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُولُونَ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُونَ الْمُالِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُونُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُولُونَ الْمُؤْمُونُ الْمُولُونَ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُولُونَ الْمُؤْمُولُونَ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُولُونَ الْمُؤْمُولُونَ الْمُولُونُ الْمُؤْمُولُونَ الْمُؤْمُولُونَ الْمُؤْمُولُونَ الْمُؤْمُولُونَ الْمُؤْمُولُونَ الْمُؤْمُولُونُ الْمُؤْمُولُونَ الْمُؤْمُولُونُ الْمُؤْمُولُونَ الْمُؤْمُولُونَ الْمُؤْمُولُونُ الْمُؤْمُولُونَ الْمُؤْمُولُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُولُومُ الْمُؤْمِولُولُولُومُ الْمُؤْمُولُولُومُ الْمُؤْ

هَلَ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۞ إِذْ نَادَىٰهُ و رَبُّهُ و بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوَى ۞

ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ و طَغَىٰ ۞ فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَّكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ۞ فَأَرَىٰهُ ٱلَّايَةَ ٱلْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ١ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ١ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَاْ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ١ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةَ لِّمَن يَخْشَىٰ ۞ ءَأْنتُمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ بَنَاهَا ۞ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّلَهَا ۞ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَلَهَا ١ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَلَهَا ١ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَلْهَا اللَّهِ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَلْهَا اللَّهُ مَتَلَعًا لَّكُمُ وَلِأَنْعَلِمِكُمُ اللَّهُ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ﴿ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ﴿ قَا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ۞ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأُوىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَن ٱلْهَوَىٰ ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأُوىٰ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَأُولَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا ١٠ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَلْهَا ۞ إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَلْهَا ۞ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَلْهَا ۞ كَأَنَّهُمُ لِيَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَلْهَا ١

#### سُورَةُ عَبَسَ

#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۞ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ۞ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ ۚ يَزَّكَّىٰ ۞ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعُهُ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ أُمَّا مَن ٱسْتَغْنَىٰ ۞ فَأَنتَ لَهُ و تَصَّدَّىٰ ۞ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ۞ وَأُمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ ۞ وَهُوَ يَخْشَىٰ ۞ فَأَنتَ عَنْهُ و تَلَهَّىٰ ۞ كَلَّا إِنَّهَا تَذُكِرَةُ ۞ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ و ۞ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۞ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۞ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ۞ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۞ قُتِلَ ٱلْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۞ مِنْ أَيّ شَيْءٍ خَلَقَهُو ۞ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُو فَقَدَّرَهُو ۞ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُو ۞ ثُمَّ أَمَاتَهُ و فَأَقْبَرَهُ و ١٠ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُ و ١٠ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ و ١٠ فَلْيَنظُر ٱلْإِنسَنُ إِلَى طَعَامِهِ ۞ إِنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبَّا ۞ ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ۞ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۞ وَعِنَبَا وَقَضْبَا ۞ وَزَيْتُونَا وَنَخُلًا ۞ وَحَدَآبِقَ غُلْبًا ١٠ وَفَاكِهَةً وَأُبًّا ١٠ مَّتَعَا لَّكُمُ وَلِأَنْعَمِكُمُ ١٠ فَإِذَا جَآءَتِ ا يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿ وَأُمِّهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ٥ وَصَاحِبَتِهِ عَلَيْهِ مَا وَبَنِيهِ اللَّهِ الْكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُمُ يَوْمَيِذِ شَأْنُ يُغْنِيهِ اللَّهِ وُجُوهُ يَوْمَيِذِ مُّسْفِرَةٌ ١ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ١ وَوُجُوهٌ يَوْمَبِدٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ١

\_ 0人0 \_

تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۞ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ۞ ثُولَيِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ التَّكُويرِ

#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلجِّبَالُ سُيِّرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتُ ﴾ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلۡبِحَارُ سُجِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْمَوْءُودَةُ سُيِلَتُ ١ الصُّحُفُ نُشِرَتُ قُتِلَتُ ١ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتُ ١ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ كُشِطَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أَزْلِفَتُ اللهِ عَلِمَتُ نَفْسُ مَّا أَحْضَرَتُ اللهُ فَلَا أَقُسِمُ بِٱلْخُنَّسِ اللهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنَّسِ ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۞ وَٱلصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۞ إِنَّهُ و لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمِ ۞ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ۞ مُّطَاعِ ثَمَّ أُمِينِ ١ وَمَا صَاحِبُكُمُ بِمَجْنُونِ ١ وَلَقَدُ رَءَاهُ بِٱلْأَفُق ٱلْمُبِينِ ١ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِظَّنِينِ ۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَنِ رَّجِيمِ ۞ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِّلْعَلَمِينَ ۞ لِمَن شَآءَ مِنكُمُ أَن يَسْتَقِيمَ ۞ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞

### سُورَةُ الانفِطَارِ بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

#### سُورَةُ المُطَفِّفِينَ

#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَيُلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَيُلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمُ, أَو وَّزَنُوهُمُ, مَبْعُوثُونَ ۞ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَـيِكَ أَنَّهُمُ, مَبْعُوثُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمُ, أَو وَزَنُوهُمُ, مَبْعُوثُونَ ۞

لِيَوْمِ عَظِيمِ ۞ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ كَلَّا إِنَّ كِتَبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينِ ۞ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينُ ۞ كِتَبُ مَّرْقُومُ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِبِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّين ۞ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ ۚ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۞ إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ۚ وَايَتُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ كَلَّا يَل رَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ كَلَّا إِنَّهُمُ عَن رَّبِّهِمُ يَوْمَبِذِ لَّمَحْجُوبُونَ ١ ثُمَّ إِنَّهُمُ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ ١ ثُمَّ يُقَالُ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُمُ بِهِ عَنْكَذِّبُونَ ١ كُلَّا إِنَّ كِتَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ١ اللَّهُ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا عِلِيُّونَ ۞ كِتَابُ مَّرْقُومٌ ۞ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۞ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ۞ تَعْرفُ فِي وُجُوهِهِمُ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ ١ خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ ۞ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ۞ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ۞ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمُ يَتَغَامَزُونَ ۞ وَإِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ۞ وَإِذَا رَأُوْهُمُ إِنَّ هَاؤُلَآءِ لَضَآلُّونَ ١٠ وَمَا أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمُ, حَافِظِينَ فَٱلۡيَوۡمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلۡكُفَّارِ يَضۡحَكُونَ ﴿ عَلَى اللَّهُ اللللْكُلُولُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْكُلُولُ اللَّهُ اللللْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْكُلُولُ اللَّهُ الللْكُلُولُ اللَّهُ اللللْكُلُولُ اللَّهُ الللْكُلُولُ اللَّهُ اللللْكُلُولُ الللْكُلُولُ اللَّهُ الللللْكُلُولُ اللَّهُ اللللْكُلُولُ اللَّهُ الللْمُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْكُلُولُ اللَّهُ الللْكُلُولُ الللْكُلُولُ الللْكُلُولُ اللللْلِهُ الللْلِلْمُ الللللْمُولُولُ لَلْمُلْمُ اللللْمُولُولُولُ لَلْمُلْمُ اللْ

سُورَةُ الانشِقَاقِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ ۞ وَأَذِنَتُ لِرَبَّهَا وَحُقَّتُ ۞ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتُ ۞ وَأَلْقَتُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ ۞ وَأَذِنَتُ لِرَبَّهَا وَحُقَّتُ ۞ يَاأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبَّكَ كَدْحَا فَمُلَقِيهِ ﴿ فَأُمَّا مَنْ أُوتَى كِتَابَهُ و بِيَمِينِهِ ٥ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ٥ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۞ وَأُمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ ۞ فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثُبُورًا ۞ وَيُصَلَّى سَعِيرًا ۞ إِنَّهُ و كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۞ إِنَّهُ و ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ١ بَلَيْ إِنَّ رَبَّهُ و كَانَ بِهِ عَبِيرًا ١ فَلَا أَقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ اللهِ وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ اللهِ وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴿ فَمَا لَهُمُ لِلَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرَانُ لَا يَسْجُدُونَ ۩ ۞ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ۞ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۞ فَبَشِّرْهُمُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۞

# إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمُ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ٥ اللَّهُ الْبُرُوجِ سُورَةُ البُرُوجِ

#### بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ١ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ١ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ١ قُتِلَ أَصْحَابُ ٱلْأُخْدُودِ ۞ ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ۞ إِذْ هُمُ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۞ وَهُمُ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۞ وَمَا مِنْهُمُ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ٱلَّذِي لَهُو ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ إِنَّ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَثُوبُواْ فَلَهُمُ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمُ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمُو جَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ ۞ إِنَّ بَطْشَ رَبُّكَ لَشَدِيدٌ ١ ﴿ إِنَّهُ مُو يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ١ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ١ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ١ فَعَالُ لِمَا يُريدُ ١ هَلَ أَتَىكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ١ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ١ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ ١ وَٱللَّهُ مِن وَرَآبِهِمُ مُحِيظٌ ۞ بَلْ هُوَ قُرَانُ مَجِيدٌ ۞ فِي لَوْحِ مَحْفُوظٍ ۞

#### سُورَةُ الطَّارِقِ

#### بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَالسَّماءِ وَالطَّارِقِ ۞ وَمَا أَدْرَكَ مَا الطَّارِقُ ۞ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۞ وَالسَّماءِ وَالطَّارِقِ ۞ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۞ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۞ فُلِيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۞ فُلِيَ فُلِ مَن مَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآبِبِ ۞ إِنَّهُ وَلَا خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقٍ ۞ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآبِبِ ۞ إِنَّهُ وَلَا عَلَى رَجْعِهِ وَ لَقَادِرُ ۞ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآبِرُ ۞ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ۞ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۞ وَالأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۞ وَالأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۞ وَاللَّمَةِ لَقُولُ فَصُلُ ۞ وَمَا هُو بِالْهَزُلِ ۞ إِنَّهُمُ مِن يَكِيدُونَ كَيْدَا ۞ وَأَكْفِرِينَ أَمْهِلْهُمُ وَوَيْدًا ۞ وَأَكْبُونِ نَامُهِلْهُمُ وَوَيْدًا ۞ وَمَا هُو بِالْهَزُلِ ۞ إِنَّهُمُ مِن يَكِيدُونَ كَيْدَا ۞ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۞ وَمَا هُو بِالْهَزُلِ ۞ إِنَّهُمْ مِن يَكِيدُونَ كَيْدًا ۞ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۞ وَمَا هُو بِالْهُولِ ۞ إِنَّهُمُ وَيُدَا ۞

## سُورَةُ الأَعْلَىٰ

#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلْأَعۡلَىٰ ۞ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ وَٱلَّذِى قَدَرَ قَدَرَ فَهَدَىٰ ۞ وَٱلَّذِى أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ۞ فَجَعَلَهُ فَقَاءً أَحْوَىٰ ۞ فَهَدَىٰ ۞ وَٱلَّذِى أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ۞ فَجَعَلَهُ لِثَهُ إِنَّهُ لِيَّهُ إِنَّهُ لِيَّهُ إِنَّهُ لِيَّهُ إِنَّهُ لِيَّهُ أَلْجُهُرَ وَمَا يَخُفَىٰ ۞ سَنُقُرِعُكَ فَلَا تَنسَىٰ ۞ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ لِيَّهُ لِيَّهُ مَا يَخْفَىٰ ۞ وَنُيسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۞ فَذَكِر إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ سَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ۞ وَنُيسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۞ فَذَكِر إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ سَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ۞

وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى ﴿ ٱلَّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبُرَىٰ ﴿ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴿ فَيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴾ وَلَا يَحْيَىٰ ﴿ وَأَبُقَىٰ ﴾ وَلَا يَحْيَىٰ ﴿ وَأَبُقَىٰ ﴾ إِنَّ فِي اللَّهُ وَلَا اللهُ فَيْرُ وَأَبْقَىٰ ﴾ إِنَّ هِنذَا لَفِي ٱلصُّحْفِ ٱللَّولَىٰ ﴿ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴾

سُورَةُ الغَاشِيَةِ

#### بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

هَلَ أَتِنكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ ۞ وُجُوهُ يَوْمَبِذٍ خَشِعَةٌ ۞ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ۞ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةَ ۞ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ عَانِيَةٍ ۞ لَيْسَ لَهُمُ, طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ۞ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهُ يَوْمَبِذِ نَاعِمَةٌ ۞ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۞ فِيهَا سُرُرٌ مَّرُفُوعَةٌ ۞ وَلَا يُسْمَعُ فِيهَا لَعٰيَةٌ ۞ فِيهَا عَيْنُ جَارِيَةٌ ۞ فِيها سُرُرٌ مَّرُفُوعَةٌ ۞ وَأَكُوابُ مَوْضُوعَةٌ ۞ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۞ وَزَرَابِيٌ مَبْثُوثَةٌ ۞ أَفَلَا يَنظُرُونَ مَوْضُوعَةٌ ۞ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۞ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۞ وَإِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ وَإِلَى الْمَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ وَإِلَى الْمَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ وَإِلَى الْمَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ وَإِلَى الْمَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ وَذَكِرُ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ وَالَى السَّمَآءِ عَلَيْهِمُ, بِمُصَيْطِرِ ۞ لَيْتَ عَلَيْهِمُ, بِمُصَيْطِرِ ۞ فَذَكِرُ إِنَّهُ الْمَاتَ عَلَيْهِمُ, بِمُصَيْطِرِ ۞

إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ۞ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ ۞ إِلَّا إِيَابَهُمُ ۞ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمُ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمُ ۞ سُورَةُ الفَجْرِ سُورَةُ الفَجْرِ

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَالْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۞ وَالشَّفْعِ وَالْوَثْرِ ۞ وَالنَّيْلِ إِذَا يَسْرِءٍ ۞ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ۞ ٱلَّتِي لَمْ يُحُلُقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَدِ ۞ وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَدِ ۞ فَأَصَّبَ عَلَيْهِمُ وَبُكَ سَوْطَ الْبِلَدِ ۞ فَأَصَّبَ عَلَيْهِمُ وَبُكَ سَوْطَ الْبِلَدِ ۞ فَأَصَّبَ عَلَيْهِمُ وَبُكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۞ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ۞ فَأَمَّا ٱلْإِنسَنُ إِذَا مَا ٱبْتَلَلَهُ وَبُهُ وَفَأَمَّا الْإِنسَنُ إِذَا مَا ٱبْتَلَلَهُ وَبُهُ وَفَا عَلَيْهِمُ وَبَعَمَهُ ۞ فَيَقُولُ رَبِي أَهْنَنِ ۞ كَلَّا بَلَ لَا تُصُرِمُونَ وَقَدَرَ عَلَيْهِ مُ وَنَعَمَهُ ۞ فَيَقُولُ رَبِي أَهْنَنِ ۞ كَلَّا بَلَ لَا تُصُرِمُونَ وَقَدَرَ عَلَيْهِ مُ وَلَا تَخُضُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْتَلَلَهُ وَلَيْتِيمَ ۞ وَلَمَ الْمُلَى عَلَيْ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ وَتَأْكُونَ الْمُالَ حُبَّا جَمَّا ۞ كَلَّ إِذَا كَا كَالَّ إِذَا اللَّهُ إِلَيْ الْمَالَ حُبَّا جَمَّا ۞ كَلَّ إِنَا كَالَالًا وَالَمَلَكُ صَفَّا صَفَا صَفَّا صَفَّا صَفَا الْمُنَافِ مُ وَلَا مُنْ الْمُنْ صَفَّا صَفَا الْمُ الْمُنَافِ وَٱلْمَلَكُ صَفَّا صَفَا صَفَّا صَفَا الْمَالَ مُثَا الْمُؤْنُ الْمُنَافِ وَالْمَلَكُ صَفَّا صَفَا صَفَّا صَفَا الْمُنَافِ مَنْ الْمُنَافِ مَنْ وَالْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا صَفَا الْمُولُ مَنْ الْمُنَافِ مَلَّا الْمُنَافِ مُنْ الْمُنَافِقُولُ مَلِي الْمَلِكُ مُنْ وَالْمَلُكُ صَفَّا صَفَّا صَلَّالًا عَلَى الْمُنَافِقُولُ مَنْ الْمُنَافِقُولُ مَنْ الْمُنُونَ الْمُنْ الْمُنَافِي الْمُنْ الْمُنَافِقُولُ مَا الْمُلَلُ مُنْ الْمُنَافِقُولُ مَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَافِقُولُ الْمُنْ الْمُنَافِلُ الْمُلِلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

وَجِاْتَءَ يَوْمَبِذٍ جِهَانَّمَ ۞ يَوْمَبِذِ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِجَيَاتِي ۞ فَيَوْمَبِذِ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِجَيَاتِي ۞ فَيَوْمَبِذِ لَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ وَأَحَدُ ۞ يَاأَيَّتُهَا لَا يُعِذِبُ عَذَابَهُ وَأَحَدُ ۞ يَاأَيَّتُهَا ٱلْمُطْمَبِنَّةُ ۞ ٱرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۞ ٱلْجَعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۞ قَادُخُلِي جَنَّتِي ۞ فَادُخُلِي جَنَّتِي ۞

#### سُورَةُ البَلَدِ

#### بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَا أُقْسِمُ بِهَاذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَأَنتَ حِلُّ بِهَاذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ۞ لَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ۞ أَيَحْسِبُ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَكَدُ ۞ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَالَا لُبُدًا ۞ أَيَحْسِبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدُ ۞ أَحَدُ ۞ وَلَسَانَا وَشَفَتَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَهُ أَلَمُ خَعُل لَّهُ وَعَيْنَيْنِ ۞ وَلِسَانَا وَشَفَتَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَهُ ٱلْمَحْدَيْنِ ۞ فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةُ ۞ وَلِسَانَا وَشَفَتَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَهُ ۞ وَلَسَانَا وَشَفَتَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَهُ ۞ وَلَسَانَا وَشَفَتَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَهُ وَهَدَيْنَهُ أَلُمْ حَمَةً ﴿ وَلَسَانَا وَمَعْمَ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ۞ يَرَبِكُ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۞ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ ۞ وَمَا أَدُرَنِكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۞ وَلَا أَدُرَنِكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۞ وَلَا أَدُرَنِكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۞ وَلَا أَدُونِكَ مَا اللّهَ وَتَوَاصَوْا وَلَوَاصَوْا وَتَوَاصَوْا وَلَاكِكَ أَصَحَبُ ٱلْمُمْمَنَةِ ۞

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيَتِنَا هُمُ أَصْحَبُ ٱلْمَشْءَمَةِ ﴿ عَلَيْهِمُ نَارٌ مُّوصَدَةُ ﴾ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيَتِنَا هُمُ أَصْحَبُ ٱلْمَشْءَةِ ﴿ عَلَيْهِمُ نَارٌ مُّوصَدَةُ ﴾

#### بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلشَّمْسِ وَضُحَلهَا ۞ وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَلهَا ۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّلهَا ۞ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْكَيْلِ إِذَا يَغْشَلهَا ۞ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَلهَا ۞ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَلهَا ۞ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَمَا طَحَلهَا ۞ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُولهَا ۞ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُولهَا ۞ قَدُ خَابَ مَن دَسَّلهَا ۞ وَتَقُولهَا ۞ قَدُ خَابَ مَن دَسَّلهَا ۞ كَذَّبَتُ ثَمُودُ بِطَغُولهَا ۞ إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَلهَا ۞ فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَلهَا ۞ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمُ وَنَهُ وَلَا يَخَافُ عُقْبَلهَا ۞ عَلَيْهِمُ وَلَا يَخَافُ عُقْبَلهَا ۞ عَلَيْهِمُ وَلَا يَخَافُ عُقْبَلهَا ۞

## سُورَةُ اللَّيْلِ

#### بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۞ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ۞ وَٱلَّيْنِ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ إِنَّ سَعْيَكُمُ لَشَتَّىٰ ۞ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞

فَسَنُيَسِّرُهُ و لِلْيُسْرَىٰ ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ۞ وَمَا يُغَنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ۞ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۞ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ ۞ فَأَنذَرْتُكُمُ إِنَا لَلْآخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ ۞ فَأَنذَرْتُكُمُ إِنَارًا تَلَظّیٰ ۞ لَا يَصْلَنْهَا إِلَّا ٱلْأَشْقَى ۞ ٱلَّذِی كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۞ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى ۞ ٱلَّذِی يُؤْتِی مَالَهُ عِيَرَكَّىٰ ۞ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةِ ثَخُرَىٰ ۞ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۞ يَرْضَىٰ ۞ شُورَةُ الضُّجَىٰ ضُورَةُ الضُّجَىٰ ﴾

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلضَّحَىٰ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۞ وَلَشُوفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَلَلَّخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۞ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمَا فَعَاوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَهَدَىٰ ۞ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ ۞ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ۞ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ۞ مُؤَمَّا السَّآبِلَ فَلَا تَنْهَرُ ۞ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ۞ مَنْ الشَّرْحِ مُؤَمَّا الشَّرْحِ مُؤَمَّا الشَّرْحِ مُؤَمَّا الشَّرْحِ مُؤَمِّا الشَّرْحِ مُؤَمِّا الشَّرْحِ مُؤَمِّا الشَّرْحِ مُؤَمَّا الشَّرْحِ مُؤَمِّا الشَّرِعِ مُؤَمِّا الشَّرْحِ مُؤَمِّا الشَّرْحِ مُؤَمِّا الشَّرْحِ مُؤَمَّا السَّالِيلُ فَلَا تَنْهَرُ ۞ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ۞

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلَمُ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞

ٱلَّذِى أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۞ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسُرًا ۞ إِلَّى مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسُرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ۞ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب ۞ سُورَةُ التِّينِ سُورَةُ التِّينِ

### بِّسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ۞ وَهَـٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۞

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَن تَقُويهِ ۞ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ و أَسْفَلَ سَفِلِينَ ۞

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَلَهُمُ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ١

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ۞ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكِمِ ٱلْحَكِمِينَ ۞

#### سُورَةُ العَلَقِ

#### بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

اَقُرَأُ بِاَسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ۞ ٱقُرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۞ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ۞ عَلَّمَ ٱلْإِنسَنَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ۞ كَلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَيَطْغَىٰ ۞ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰ ۞ مَا لَمْ يَعْلَمُ ۞ كَلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ۞ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰ ۞ أَن رَّبَكَ ٱللهُ مَى يَنْهَى ۞ عَبْدًا إِنَّ الرَّجْعَىٰ ۞ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يَنْهَىٰ ۞ عَبْدًا إِنَّ كَانَ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ۞ أَوْ أَمَرَ بِٱلتَّقُوىٰ ۞ إِذَا صَلَىٰ ۞ أَوْ أَمَرَ بِٱلتَّقُوىٰ ۞ إِذَا صَلَىٰ ۞ أَوْ أَمَرَ بِٱلتَّقُوىٰ ۞

- أَرَءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۞ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ۞ كَلَّا لَبِن لَّمْ يَنتَهِ ۞
- لَنَسْفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ ١ نَاصِيَةِ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ١ فَلْيَدُعُ نَادِيَهُو ١
  - سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ۞ كَلَّا لَا تُطِعُهُ و وَٱسْجُدُ وَٱقْتَرِب ﴿ ۞

سُورَةُ القَدْرِ

#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَنزَلْنَهُ وَفِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَنْكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ ۞ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَامِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا لِيُلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۞ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَامِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمُ, مِن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَمٌ هِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞ فَلَا أَمْرٍ ۞ سَلَمٌ هِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞ فَلَا أَمْرٍ ۞ سَلَمٌ هِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞ فَلَا الْمَيْنَةِ سُورَةُ البَيْنَةِ

#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ۞ رَسُولُ مِّنَ ٱللَّهِ يَتْلُواْ صُحُفَا مُّطَهَّرَةَ ۞ فِيهَا كُتُبُ قَيِّمَةُ ۞ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ۞ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكَتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ۞ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كُنَا أَلْكَيْنَةُ ۞ وَمَا الْصَلَوة وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوة ۚ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ۞ حُنفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلطَّيَوَةُ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوة ۚ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِمَةِ ۞

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكِ هُمُ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَعُمُ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُوْلَئِكَ هُمُ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ جَزَآؤُهُمُ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُوْلَئِكَ هُمُ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ جَزَآؤُهُمُ وَعَمِلُواْ مَنْ أَوْلَئِكَ مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ عِن تَعْتِها ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَا لَيْ مَن تَعْتِها ٱلْأَنْهَارُ وَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُمْ وَرَضُوا اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَوْلُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا اللّهُ اللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُنْهُمُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلُولُ اللْعُلُمُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ الللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

سُورَةُ الزَّلْزَلَةِ

#### بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۞ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۞ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ۞ يَوْمَبِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۞ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۞ يَوْمَبِذِ تَحُدِّثُ أَخْبَارَهَا ۞ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۞ يَوْمَبِذِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا ۞ لِيُرَوُا أَعْمَالَهُمُ, ۞ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُو ۞ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُو ۞

سُورَةُ العَادِيَاتِ

#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ۞ فَٱلْمُورِيَاتِ قَدْحَا ۞ فَٱلْمُغِيرَتِ

صُبْحًا ﴿ فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعًا ﴿ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ۞

إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لِرَبِّهِ لَكُنُودُ ۞ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدُ ۞ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدُ ۞ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُمُ بِهِمُ يَوْمَبِذِ لَخَبِيرُ ۞ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُمُ بِهِمُ يَوْمَبِذِ لَخَبِيرُ ۞ صُورَةُ القَارِعَةِ سُورَةُ القَارِعَةِ

#### بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْقَارِعَةُ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ يَوْمَ يَوْمَ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ يَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ يَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۞ فَلُو فِي عِيشَةِ الْمَنفُوشِ ۞ فَلُو فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ ﴿ ۞ فَأُمُّهُ ﴿ هَاوِيَةٌ ۞ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهُ ۞ نَارٌ حَامِيَةٌ ۞

#### سُورَةُ التَّكَاثُرِ

#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

أَلْهَلْكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۞ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ۞ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ۞ لَتَرَوُنَّ ٱلجُحِيمَ ۞ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ۞ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَبِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ۞ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَبِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ۞

#### سُورَةُ العَصْرِ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوُاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوُاْ بِٱلصَّبْرِ ۞

سُورَةُ الهُمَزَةِ

#### بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

وَيْلُ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۞ ٱلَّذِى جَمَعَ مَالَا وَعَدَّدَهُو ۞ يَكُلُ لِكُلِّ مَالَا وَعَدَّدَهُو ۞ يَخْسِبُ أَنَّ مَالَهُو أَخْلَدَهُو ۞ كَلَّ لَيُنْبَذَنَ فِي ٱلْحُطَمَةِ ۞ وَمَا أَذْرَنْكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ ۞ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ۞ ٱلَّتِي تَطَّلِعُ

عَلَى ٱلْأَفْعِدَةِ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِمُ, مُوصَدَةٌ ۞ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۞

سُورَةُ الفِيلِ

#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ ٱلْفِيلِ ۞ أَلَمْ يَجُعَلَ كَيْدَهُمُ, فِي اللَّهِ عَلَيْهِمُ, طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞ كَيْدَهُمُ, فِي تَضْلِيلِ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمُ, طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞ تَرْمِيهِمُ, بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۞ فَجَعَلَهُمُ, كَعَصْفِ مَّأْكُولٍ ۞ تَرْمِيهِمُ, بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۞ فَجَعَلَهُمُ, كَعَصْفِ مَّأْكُولٍ ۞

### سُورَةُ قُرَيْشِ بِشَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لِإِيلَفِ قُرَيْشٍ ۞ إِعلَفِهِمُ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ۞ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَاذَا ٱلْبَيْتِ ۞ ٱلَّذِى أَطْعَمَهُمُ

مِن جُوعٍ ٤ وَءَامَنَهُمُ مِنْ خَوْفٍ ٥

سُورَةُ المَاعُونِ

#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ۞ فَنَالِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يَدُعُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ فَوَيْلُ الْيَتِيمَ ۞ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمُ عَن صَلَاتِهِمُ سَاهُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمُ عَن صَلَاتِهِمُ سَاهُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمُ يُرَآءُونَ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ۞

سُورَةُ الكُوْثَرِ

#### بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْتَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۞ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ۞

#### سُورَةُ الكَافِرُونَ بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلْ يَأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ۞ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞

وَلَا أَنتُمُ عَلِيدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ وَلَا أَنَاْ عَالِدُ مَّا عَبَدتُّمُ ۞

وَلَا أَنتُمُ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَكُمُ دِينُكُمُ وَلِي دِينِ ۞

سُورَةُ النَّصْرِ

#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجَا ۞ فَسَبِّحْ جِحَمْدِ رَبِكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ وِإِنَّهُ وَكَانَ تَوَّابُا ۞

#### سُورَةُ المَسَدِ

#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهْبِ وَتَبَّ ۞ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ و مَالُهُ و وَمَا كَسَبَ ۞

سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞ وَٱمۡرَأَتُهُو حَمَّالَةُ ٱلْحَطَبِ ۞

فِي جِيدِهَا حَبْلُ مِّن مَّسَدٍ ٥

#### \_ 7. ~ \_

### سُورَةُ الإِخْلَاصِ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ۞ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدُ ۞ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَكُفُوًا أَحَدُ ۞

## سُورَةُ الفَلَقِ بِشَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّاثَتِ فِي ٱلْعُقَدِ ۞ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞

#### سُورَةُ النَّاسِ

#### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ۞ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۞ إِلَهِ النَّاسِ ۞ النَّاسِ ۞ النَّاسِ ۞ ٱلنَّذِي ٱلنَّاسِ ۞ ٱلنَّذِي ٱلنَّاسِ ۞ ٱلنَّاسِ ۞ النَّاسِ ۞ مُدُورِ ٱلنَّاسِ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ۞ النَّاسِ ۞ يُوسُوسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ۞ النَّاسِ ۞

مِنَ ٱلْجِئَّةِ وَٱلنَّاسِ ٧